# المايم ال



لابن المسورى البفسدادي



### كناب الههورية

يصدر عن دار التحرير للطبع والنشر ريئيس مجيس الإدارة سيمير رجب

المشرف على التحرير فاروق فهمى

امتيار الاعلامات

متركة الاعلامات المصربة المسارع عبب الربحاني المدينات عبب الربحاني المدينات المدينا

التوريع

کتاب الحمهوریة ۲۴ شارع ٥٧٤٩٩٩٦ رکریا احمدت ۲۹۹۹۹۹۹۵ ٥٧٤٩٠٩.

## كناب المهورية

نابس ابلس

للمانظ جمال الدين بن الجوزى

المسيز، الثاني

ALD STANDS MAD STANDS CARROLLES

では、これのことのような

التنفيذ الداخلي ، صفوت عكاثة

MICHAEL COMMON C

## ذكر تراجم الأبواب

الباب الناسع : فد تلبيسه علد الزهاد والعباد الباب العاشر : فد تلبيســه عــلد الصــوفية

## الباب التاسع فى تلبيسه على الزهاد والعباد

SALCONSIC CONSIC CONSIC

MICHAEL CANCES C

سر يسر إلعامى ذم الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث فيرى أن النجاة تركها ولا يدرى ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه إبليس : بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا فيخرج على وجهه إلى الجبال فيبعدعن الجمعة والجماعة والعلم ويصير كالوحش ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيق .كيف لا وقد سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد فى جبل وربما كانت له عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغى وربما كانت عليه مظالم لم بخرج منها : وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علىه ومن جهله رصاه عن نفسه بما يعلم ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم الحقائق لعروه أن الدنيا لاتذم لذاتها وكيف يذم ما من الله تعالى به وما هو صرورة في بناء الآدمي وسبب في إعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملمس ومسحد يصلي فيه وإنميا المذموم أخذ الشيء من غير حله أو تناوله على وجه السرف لا على مقدار الحاجة :.ويصرف النفس فيه بمقتضى رعواتها لا بإذ الشرع: وأنالح وح إلى الحبال المنفردة منهى عنه عان الذي عينيالية حتى أن بدت الرحل وحده وأن التعرض لنزكه الجماعة والجمعة خسران لارخ و البعد عن العلم والعلماء يقوى سلطان الحهل: وفراق الوالد والوالدة في منال هذا عقوق والعقوق من الكبائر ، وأما من سمع عنه أنه خرے إلى حيل و حوالهم تعدمل أسم لم يكل لهم عيال ولا والد ولا والدة حرحوا إلى مكان يتعبدون فيه مجتمعين : ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحاً فهم على الخطأ من كانوا . وقد قال بعض السلف : خرجنا إلى جبل نتعبد ججاءنا سفيان النوري فردنا.

ومن تليسه على الزهاد: إعراضهم عن العلم شغلا بالزهد فقد المتبدأو اللاني هو أدنى بالذي هو خبر وبيان ذلك: أن الزاهد لا يتعدى نقعه عنية بابه و العالم نفعه منعد. وكم قدرد إلى الصواب من منعبد.

برفصل ومن تلبيسه عليهم: أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات فمهم من لا يزيد على خبر الشعير. ومنهم من لا يذوق الفاكهة و ومنهم من يقلل المطعم حتى يبس بدنه ويعذب نفسه بلبس الصوف وعنعها الماء البارد وما هذه طريقة الرسول مسطيق ولا طريق أصحابه وأنباعهم وإنما كانوا بحوعون إذا لم بحدوا شيئاً فاذا وجدوا أكلوا. وقد كان رسول الله وسيعان يأكل اللحم ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستمذب له الماء البارد ويختار الماء البائت فان الماء الجارى يؤذى المعدة ولا يروى. وقد كان رجل يقول : أنا لا آكل الخبيص لانى لا أقوم بشكره. فقال الحسن البصرى : هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد . وقد كان سفيان الثورى إذا هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد . وقد كان سفيان الثورى إذا نقسه مطيته ولا بد من الرفق بها ليصل بها إلى المقصود الباخد ما يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات قان دلك بؤذى البدن والدن .

ثم إن الناس يختلفون في طباعهم فإن الأعراب إدا السوا الصوف واقتصروا على شرب اللبن لم المهم لأن مطايا أبدائهم تحمل دلك . وأهل السواد إذا لبسوا الصوف وأكلوا الكوامخ لم المهم أيضاً ولا القول في هؤلاء من قد حمل على نفسه لأن هذه عادة القوم . فأما إذا كان البدن متزفا قد نشأ على التنعم فإنا انهى صاحبه أن يحمل عليه مايؤذيه . فإن تزهد وآثر ترك الشهوات إما لأن الحلال لا يحتمل السرف أو لأن الطعام اللذيذيوحب كثرة التناول فيكثر النوم والكسل فهدا يحتاج أن يعلم مايضر تركه و مالايضر فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذى النفس . وقد على قوم أن الحبر القفار يكفى في قوام البدن ولوكني إلا أن الاقتصار يؤدى من حهة أن أخلاط يكفى في قوام البدن ولوكني إلا أن الاقتصار يؤدى من حهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الحامض والحلو والحار والبارد والممسك والمسهل . وقد جعل في الطبع ميل إلى الملايم فتارة عيل إلى الحامض وتارة عيل إلى الحافق ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي لا بد في فوامها منه فتشتاق ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي لا بد في فوامها منه فتشتاق إلى الخامض ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحوصة فن كفها عن التصرف

على مقتضى ما قد وضع فى طبعها ما يصلحها فقد آذاها إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته فان ذلك يفسدها . فأما الكف المطلق فخطأ فأفهم هذا ولا يلتفت إلى قول الحارث المحاسبي وأبي طالب المكى فيا ذكرا من تقليل المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها فان اتباع الشارع وصحابته أولى . وكان ابن عقيل يقول : ما أعجب أموركم فى المتدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة ، بين تجرير أذيال المرح فى الصبا واللعب . وبين إهمال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد فهلا عبدوا على عقل وشرع . وفصل) ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من المطعم والملبس فحسب . فهم يقنعون بذلك وقلوبهم راغبة فى الرياسة وطلب المحاه فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء إياهم ويكرمون الأغنياء دون الفقراء الجاه فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء إياهم ويكرمون الأغنياء دون الفقراء ويتخاشعون عندلقاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة ، وربما رد أحدهم المال لئلا يقال قد بدا له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم المال لئلا يقال قد بدا له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم المال لئلا يقال قد بدا له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم المال

فى أوسع باب من ولايات الدنيا لأن غاية الدنيا الرياسة .

(فصل) وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خنى الرياء . فأما الظاهر من الرياء فلا يدخل فى التلبيس مثل إظهار النحول وصفار الوجه وشعث الشعر ليستدل به على الزهد . وكذلك خفض الصوت لاظهار الخشوع وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة ومثل هذه الظواهر لاتخنى . وإنما نشير إلى خنى الرياء . وقد قال النبي سَيَالِيَّةُ ( إنما الاعمال بالنيات ) ومتى لم يرد بالعمل وجه الله عز وجل لم يقبل . قال مالك بن دينار : قولوا لمن لم يكن صادقا لانتعب .

راعلم أن المؤمن لايريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى ، وإنما يدخل عليه خبى الرياء فيلبس الأمر فنجانه منه صعبة . وفى الحديث مرفوعا عن يسار قال لى يوسف ابن أسباط : تعلموا صحة العمل من سقمه فانى تعلمته فى اثنتين وعشرين سنة . وفى الحديث مرفوعا عن ابراهيم الحنظلى قال سمعت بقية بن الوليد يقول سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان ، دخلت عليه فى صومعته فقلت له يا سمعان : منذكم أنت فى

صومعتك هذه . قال : منذ سبعين سنة . قلت : ماطعامك . قال : ياحنيني وما دعاك إلى هذا قلت أحببت أن أعلم . قال : في كل لية حمصة . قلت : فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحصة . فال : ترى الدين بحذائك قلت نعم . قال : إنهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتى ويطوفون حولها يعظمونني بذاك وكلها تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة . فأنا احتمل جهد سة لعن ساعة ، فاحتمل ياحنيني جهد ساعة لعز الابد ، فوقر في قلي المعرفة ، فقال أزيدك . قلت : نعم . قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى إلى ركوة فيها عشرون حمصة فعال لى أدحل الدير فقد رأوا ماأدليت إليك فها دخلت الدير اجتمعت النصاري فقالوا ياحنيني ما الذي أدلى إليك الشيخ . قلت : من قوته قالوا وما تصنع به نحن أحق ساوم قلت عشرين دينارا فرحعت إلى الشيح فقال أخطأت لو ساومتهم عشرين ألفاً لاعضوف عنرين دينارا فرحعت إلى الشيح فقال أخطأت لو ساومتهم عشرين ألفاً لاعضوف ، قبل على ربك .

قلت ، ولخوف الرباء ستر الصالحون أعمالهم حدراً عليها وبهرجوها بضدها ، فكان ابن سيرس يضحك بالنهار ويبكى بالليل ، وكان فى ذيل أيوب السختيانى بعض الطول ، وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكاه الاصحاء وبالاسناد عن عبد الله بن المبارك عن بكار بن عبد الله أنه سمع وهب ابن منبه يقول : كان رجل من أصنل أهل رمانه وكان يزار فيعطهم فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال : إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الاهل والاموال مخافة الطغيان وقد خفت أن يكون قد دخل علينا فى هذه حالة من الطغيان أكثر عا يدخل على أهل الاموال فى أموالهم ، أرابا يعب أحديا أن تقضى له عايد خل على الما الكلام حتى بلع الملك فعجب به فركب إليه ليسلم عليه وينظر دينه فشاع ذلك الكلام حتى بلع الملك قد أتاك ليسلم عليك . فقال وما يصنع قال بديه من الشجر عما كذت تفتل به فأمر به فأنى على مسح فوضع بين يديه ، فأخذ

يأكل منه وكان يصوم النهار ولا يفطر ، فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه باجابة خفية وأقبل على طعامه يأكله . فقال الملك : أين الرجل فقيل له : هو هذا . فال هذا الذي يأكل قالوا نعم ، قال فما عند هذا من خير فأدبر . فقال الرجل : الحمد بقه الذي صرفك عنى بما صرفك به . وفي رواية أخرى عن وهب . أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه فجعل يحمع البقول في اللقمة الكبيرة ويعمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفاً . فقال له الملك : كيف أنت يافلان فقال كالناس . فرد الملك عناس دابته وقال ما في هذا من حير فقال : يافلان فقال كالناس . فرد الملك عناس دابته وقال ما في هذا من حير فقال : أراد الحمد بنه الذي أذهبه عنى وهو لائم لى . وباسناد عن عطاء قال : أراد أبو الوليد بن عبد الملك أن يولى يزيد بن مرتد فبلغ ذلك يزيد فابس فروة أبو الوليد بن عبد الملك أن يولى يزيد بن مرتد فبلغ ذلك يزيد فابس فروة فيمل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفا وعرقا وحرح بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف فجعل يمشى في الاسواق ويأكل . فقيل للوليد : إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فتركه ومثل هذا كثير

(فصل) ومن الزهاد من يستعمل الزهد ظاهراً وباطناً ، لكنه قد علم أنه لابدان يتحدث بتركه للدنيا أصحابه أو زوجته . فيهون عليه الصبركا هان على الراهب الذي ذكرنا قصته مع ابراهيم بن أده . ولو أنه أراد الاخلاص في زهده لاكل مع أهله قدر ما ينمحي به جاه النفس ويقطع الحديث عنه فقد كان داود بن أبي هند ، صام عشرين سـة ولم يعلم به أهله . كان يأخذ غذاه ويحرج إلى السوق فيتصدق به في الطريق . فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في السوق يظنون أنه قد أكل في السوق هكذا كان الناس فقد أكل في السوق هكذا كان الناس الفراده وربما اجتح لانقطاع في مسجد أو رباط أوجل ظندته علم الناس بانفراده وربما احتح لانقطاع في مسجد أو رباط أوجل المنكرات . وله في دلك مقاصد : منها الكبر واحتقار الناس ، ومنها أنه يخاف أن يقصروا في حدمته ، ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان مخاصفة الناس يخاف أن يقصروا في حدمته ، ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان مخاصفة الناس عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح عبوبه ومقاعه وحهله بالعلم ويرى هذا . وبحب أن يزار ولا يزور ويفرح

المرضى وشهود الجنائز وبقول أصحابه: أعذروا الشيخ فهذه عادته لاكانت عادة تخالف الشريعة ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده من يشتريه له صبر على الجوع لئلا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه لمشيه بينالعوام ولوأنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشهرة ولكن في باطنه حفط الناموس . وقد كان رسول الله ويتناتش يخرج إلى السوق ويشترى حاجته و يحملها بنفسه . وكان أبو بكر رضى الله عنه يحمل الثياب على كتفه فبيع ويشترى . والحديث باسناد عن محمد بن القاسم . قال : روى عن عبد الله بن حنظلة قال : مر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حزمة حطب فقال له ناس : ما يحملك على هذا وقد أغناك الله . قال : أردت أن أدفع به الكبر ودلك إنى سمعت رسول الله وتناك الله . قال : أردت أن أدفع به قله متقال ذرة من الكبر .

ما فصل به قال المصنف و هذا الدى دكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها من البذل كان عادة السلف القدماء وقد تغيرت نلك العادة كما تغيرت الاحوال والملابس. فلا أرى للعالم أن يخرج اليوم لشراء حاجته لأن ذلك يكشف نور العلم عند الجهلة و تعطيمه عندهم مشروع . ومراعاة قلومهم فى مثل هذا يحرج إلى الرياء واستعال ما يوجب الحيية فى القلوب لا يمنع منه ولبس كل ما كان فى السلف عما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغى أن يفعل اليوم قال الاوزاعى : كنا نضحك و غرح فاذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى يفعل اليوم قال الاوزاعى : كنا نضحك و غرح فاذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى فدق رجل الباب فأم هم بالسكوت والسكون ، فقالوا له ، تعلمنا الرياء فقال ، فدق رجل الباب فأم هم بالسكوت والسكون ، فقالوا له ، تعلمنا الرياء فقال ، فدق رجل الباب فأم هم بالسكوت والسكون ، فقالوا له ، تعلمنا الرياء فقال ،

قال المتسنف. وإنما حاف قول الجهلة. انظروا إلى هؤلاء الزهادكيف يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين.

بر فصل أ- ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللبن من ثوبه ما فعل أثلا يتوكس جاهه فى الزهد ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه ويحفظ نفسه فى النبسم فضار عن الصحك . ويوهمه المدس أن هذا لإصلاح

الخلق وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس فتراه مطاطىء الرأس عليه آثار الحزن فإذا خلا رأيته ليث شرى .

( فصل ) وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم ويهر بون من المكان الذى يشار إليهم فيه والحديث باسناد عن عبد الله بن خفيف . قال قال يوسف بن اسباط . خرجت من سبج را بلاحتى أتيت المصيصة وجرابى على عنق . فقام ذا من حانوته يسلم على وذا يسلم . فطرحت جرابى و دخلت المسجد أصلى ركعتين فأحد قوابى واضطلع رجل فى وجهبى فقلت فى نفسى كم بقاء قلبى على هذا . فأخذت جرابى و رجعت بعر فى وعنائى الى سبج فا رجعت إلى قلى سنتين .

﴿ فصل ﴾ ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير . وهذا من أبواب الرياء فان كان صادقا في إعراضه عن أغراضه كما قبل لداود الطائى : ألا مسرح لحيتك فقال : إنى عنها لمشغول فليعلم أنه سلك غير الجادة ، إذ ليست هذه طريقة الرسول وتتليق ولا أصحابه فانه كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة . وكان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما يخضيا نبالحناء والكتم وهما أخوف الصحابة وأزهدهم . فن أدعى رتبة تزيد على السنة وأفعال الأكابر لم يلتفت إليه .

(فصل) ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم وينفرد عن مخالطة أهله فيؤذيهم بقبح أحلاقه وزيادة انقباضه وينسى قول الذي يتطابع إن لاهلك عليك حقاً. وقد كان رسول الله وتتطابع عزح فيلاعب الاطفال وبحدت أزواجه وسابق عائشة إلى غير ذلك من الاخلاق اللطيفة فهذا المتزهد الجاعل زوجته كالايم وولده كاليتم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآخرة ولا يدرى لقلة عليه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة، وفي الصحيحين أن النبي يتتطابع قال لجابر : هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، وربما غلب على هذا المتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضاً بنافلة غير عدوحة .

ر فصل ﴾ ومنازهاد من يرى عمله فيعجمه فلوقبل له . أنت من أوتاد الأرض رأى ذلك حقا . ومنهم من يترصد لظهور كرامته ويخبل اليه أنه بوقرب من الماء قدر أن يمشى عليه ، فاذا عرض له أمر فدعا فلم يجب تذمن في باطنه فكا أنه أجير يطلب أجر عمله . ولو رزق الفهم لعلم أنه عبد مملوك والمملوك لايمن بعمله ، ولو نظر إلى توفيقه للعمل لرأى وجوب الشكر فخاف من التقصير فيه . وقد كان ينبغى أن يشغله خوفه على العمل من التقصير فيه عن النظر اليه كما كانت رابعة تقول . أستغفر الله من قلة صدق في قولى . وقيل لها هل عمات عملا تربن أنه يقبل منك . فقالت : اذا كان فخافتى أن برد على ".

و فصل به ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أنهم يعملون بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى قول الفقيه ، قال ان عقيل . كان أبو اسحق الخراز صالحا وهو أول من لفنني كتاب الله وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان . فكان يخاطب بآى القرآن فيا يعرض اليه من الحوائح فيقول : في أذنه ماد خُلُوا عَلَيْهُمُ ٱلْبَابُ !! ويقول لابنه في عشية الصوم ، من مَقْلِهَا وَقِنَاتُهَا إِنَّا آمراً له أن يشترى البقل . فقنت له هذا الذي تعتقده عبادة هو معصيه . فصعب عليه . فقلت : أن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض دنيوية وما هذا العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض دنيوية وما هذا إلا بمثابة صرك السدر والاشنان في ورق المصحف أو توسدك له . فهجر في ولم يصغ إلى الحجة .

قال آلمصنف قلت: وقد يسمع الزاهد القليل العلم أشياء من العوام فيفى به حدثنى أبو حكيم ابراهيم بن دينار الفقيه، أن رجلا استفتاه فقال ما تقول: في امرأة طلقت ثلاثاً فولدت ذكراً هل تحللزوجها. قال: فقلت لا ، وكان عندى الشريف الدحالى (٣) وكان مشهوراً بالزهد عظيم القدر بين العوام، فقال لى . بلي تحل ، فقلت : ما قال بهذا أحد ، فقال : والله لقد أفتيت بهذا من ههنا إلى البصرة .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أبة (٢٣)

وم سورة القرة آية (٦١)

رمع وفي النسخة الثانية الرحالي .

قال المصنف: فانظرما يصنع الجهل بأهله ويضاف اليه حفظ الجاه خوفاً أن يرىالزاهد بعين الجهل. وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يفتي لأنه لم بحمع شروط الفته ي فكيف لو رأوا تخبيط المتزهدين اليوم في الفتوى بالواقعات وبالاسناد عن اسماعيل بن شية قال دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة فقال لى أحمد ابن حنبل من هذا الخراساني الذي قد قدم . قلت : من زهده كذا وكذا ومن ورعه كذا وكذا . فقال : لاينبغيلن يدعى مايدعيه أنيدخل نفسه في الفتيا . ﴿ فصل ﴾ ومن تلبيسه على الزهاد . احتقارهم العلماء وذمهم إياهم فهم يتمولون المفصود العمل ولايفهمون أن العلم نورالقلب. ولو عرفوا مرتبة العلماء في حفط الشريعة وأنهام تبة الأنداء لعدوا أنفسهم كالبكم عندالفصحاء والعمى عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والحلق وراءهم . وسليم هؤلاء يمشى وحده . وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ان الذي عَلَيْنَالَةٍ. قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . والله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً

خير لك من حمر النعم .

﴿ فصل ﴾ وبما يعيبون به العلماء . تفسح العلماء في بعض المباحات التي يتقوون بها على دراسة العلم. وكذلك يعيبون جامع الأموال. ولو فهموا معنى المباح لعلموا أنه لايذم فاعله . وغاية الأمرأن غيره أولى منه. أفيحسن لمن صلى اللبل أن يعيب على من أدى الفرض و نام . و لقد روينا بإسناد عن محمد بن حعفر الخولاني . قال : حدثني أبو عبدالله الخواص وكارب من أصحاب حاتم الأصم . قال : دخلنا مع حاتم البلخي إلى الري ومعه ثلاثمائة وعشرون رجلا من أصحابه يريد الحج . وعليهم الصوف والزرمانقات ليس فيهم من معه جراب ولا طعام . فنزلنا على رجل من التحار متنسك فضافنا تاك الليلة فلما كان من العد. قال لحاتم . يا إبا عبدالرحمن لك حاجة فافي أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل فقال حاتم إن كان الكم فقيه عليل فعبادة الفقيه لها فضل كبير والنظر إلى الفقيه عبادة وآبا أحيء معك. وكان العلي محمد بن مقاتل قاطي الري . فقال له مر بنا يا أبا عبد الرحمن فجاؤا إلى ياب داره فاذا

البواب فبتى حاتم متفكراً يقول يارب دار عالم على هذه الحال، ثم أذن لهم فدخلوا فاذا بدارقوراء وآلة حسنةوبزة وفرش وستور، فبتى حاتم متفكرآ ينظر حتى دخلوا إلى المجلس الذي فيه محمد بن مقاتل ، وأذا بفراش حسن وطيء وهوعليه راقد وعند رأسه مذبة وناس وقوف ؛ فقعد الرازى وبتى حاتم قائمًا فأومى البه محمد بن مقاتل بيده أن أجلس فقال حاتم ، لا أجلس ، وقال له ابن مقاتل فلك حاجة قال نعم ، قال وماهى قال مسألة أسألك عنها قال فاستلني قال حاتم قم فاستو جالساً حتى أسألك عنها فأمر غلمانه فأسندوه بي من أين جثت به فقال حدثني الثقات عن الثقات من آلاجمة قال عمن أخذوه قال عن التابعين قال والتابعون عمن أخذوه قال عن أصحاب رسول الله عليناني قال أصحاب رسول الله عليناني عمن أخذوه قال عن رسول الله علية ، قال ورسول الله عليالية من أبن جاء به قال عن جبر بل عن الله عز وجل. فقال حاتم ففيم آداه جبريل عن الله عزوجل إلى النبي عَبِيَلِينَةِ وأداه النبي عَبِيَلِينَةِ إلى الصحابة وأداه الصحابة إلى تابعيهم وأداه التابعون إلى الأتمة واداه الأتمة إلى التقلمية وأداه الثقات البكر ، هل سمعت في هذا العلم من كأنت داره في الدنيا احسن وفراشه الين ورينته أكثركان لهالمنزلة عند الله عز وجل أكبر،قال، لا ، قال ، فكيف سمعت قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كان عندالله عز وجل له منزلة أكثر وإليه أقرب، قال حاتم، وأنت بمن اقتديت أبا أنبي عَنْيَالِيَّةٍ وبأصحابه والتابعين من بعدهم والصالحين على أثرهم أو فرعون ونمروذ فإنهما أول من بني بالجص والآجر. ياعلماء السوء أن الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب ويها يقول: هذا العالم على هذه الحالة ألا أكون أنا قال فخرج من عنده وازداد محمد س مقاتل مرضآ وبلغ أهدل الرى ماجرى بين حاتم وبين ابن مقاتل فقالوا لحاتم أن محمد بن حبيد الطنافسي بقزوين أكثر شيئاً من هذا فصار إليه فدخل عليه وعنده الحلق يحدثهم فقال له رحمك الله أنارجل أعجمي جئتك لتعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة فقال: نعم وكرامة، باغلام اناء فيه ماء فحاء بإناء فيه ماء . فتعد محمد بن عبيد فتوضأ ثلاثا ثم قال له هكذ فتوضأ ،

قال حاتم مكانك رحمك أنه حتى أنوضا بين يديك ليكون أوكد لما أريد، فقام الطنافسي وقعدحاتم مكانه فتوضأ وغسل وجهه ثلاثه حتى إذا بلغ الذراع غسل أربعاً ، فقال الطنافسي ، أسرفت قال حايم فيهاذا أسرفت قال غسلت ذراعك أربعا قال باسبحان الله أنا في كم ماء أسرفت وأنت في جميع هذا الذي أراه كله لم تسرف فعلم الطنافسي أنه أراده بذلك فدخل البيت ولم يخرح إلى الناس أربعين يوما وخرح حاتم إلى الحجاز فلما صار إلى المدينة أحدأن يخصم علماء المدينة ، فلما دخل المدينة فال ياقوم أي مدينة همذه قالوا مدينة الرسول مُنْكِينَةِ قال فأين قصر رسول الله بَنْكِينَةِ حتى أدهـ الله فأصلى فيهركعتين قالوا ماكان لرسول الله عِينَالِيَّةِ قصر إنماكان له بيت لاط، قال، فأن قصور أهله وأصحابه وأزواجه قالوا ماكان لهرقصورا بماكان لهم بيوت لاطئه. فقال حاتم فهده مدينة فرعون ، قال : فسبود ودهبوا به إلى الوالى . وقالوا هذاالعحمى يقول. هذه مدينة فرعون. فقال الوالي. لم قلت دلك فال حاتم. لاتعجل على أيها الأمبر أبا رجل غريب دحلت هذه المدينة فسأأت أى مدينة هذه فالوأ مدينة رسول عينياته ، و سأات عن قصر رسول الله عينياته و قصور أصحابه قالوا. إنماكانت لهم بيوت لاطئة. وسمعت الله عز وجل يقول. • يَقُدُكُانُ لَـكُمُ في رَسُولِ ٱللهُ أَسَدُوهُ حَسَنَهُ مِهِ فَأَنَّمُ مِن السَّمِ مِرْ سُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَوْ بَفُرَعُونَ . قال المصنف قلت الويل للعلاه من الراهد الحاصل الذي يقتنع بعلمه فيرى الفضل فرصاً . فان الذي أنكره مباح والمباح مأذون فيه والشرع لايأذن في شيء ثم يعانب عليه. ثما أقبح الجنهل ولو أنه قال لهم: لو قصر تم فيما أنتم فيه لتقتدى الناس كم كان أقرب حالة واو سمع هذا بأن عبدالرحمن بن عوف. والربيرين العوام . وعبد الله بي مسعود رصوان الله عليهم، وفلانا وفلانا من الصحابة خلفوا مالا عطيها أتراه مانا كان يقول وقد اشترى تميم الدارى حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل ففرض على الزاهد النعلم من العلماء فاذا لم يتعلم فليسكت والحديث باسناد عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال إن

والم) سورة الأحراب أية (٢١)

الشطان ليلعب القراء كا يلعيب الصديان بالحوز. وباسناد عن حبيب الفارسي فقول، والله أن الشيطان ليلعب بالقراء كا يلعب الصديان بالحوز.

قال المصنف: قلت المراد بالقراء الزهاد، وهذا اسمقديم لهم معروف والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب.

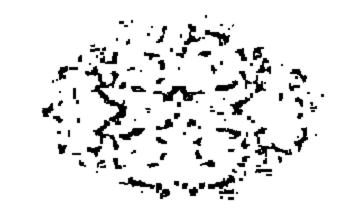

IN COMMITTEE COM

الباب العاشر في علم الصوفية

قال المصنف: الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحو الوتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر، والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى ثم ترخص المنتسبون اليها بالسماع والرقص فمال اليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد. ومال اليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب فلا بد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولاينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها والله الموفق للصواب.

﴿ فصل ﴾ قال المصنف. كانت النسبة في زمن رسول الله عَيْنَاتُهُ إلى الإيمان والإسلام . فيقال مسلم ومؤمن . ثم حدث اسم زاهد وعابد . ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهدوالتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلىالعبادة واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بها . وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أنأول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال لهصوفة واسمهالغوث ابن مرفانتسبوا اليه لمشابههم اياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية. أنبأنا محمد بن ناصر عن أبي أسحاق ابراهيم بن سعيد الحبال. قال قال أبو محمد عبدالغني بن سعيد الحافظ. قال سألت وليد بن القاسم. إلى أي شيء ينسب الصوفى. فقال. كان قوم فى الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة ولدالغوث بن مر بن أخى تمم بن مر . وبالاسناد إلى الزبير بن بكار قال . كانت الاجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة ثم كانت فى ولده وكان يقال لهم صوفة . وكان اذا حانت الاجازة قالت العرب. أجز صوفة. قال الزبير. قال أبو عبيدة و صوفة وصوفان يقال لكل مرس ولى من البيت شيئاً من غير أهـله أو قام بشيء من أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان . قال الزبير حدثني أبو الحسن الأثرم عن

هشام بن محمد بن السائب الكلى . قال إنما سمى الغوث بن مرصوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد . فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط السكعبة . ففعلت . فقبل له صوفة ولولده من بعده . قال الزبير . وحدثتى ابراهيم بن المنذرى عن عبد العزيز بن عمران . قال أخبرنى عقال بن شبة قال قالتام تميم بن مر وقد ولدت نسوة فقالت به على أن ولدت غلاماً لأعبدنه قال قالتا متميم بن مر وقد ولدت نسوة فقالت به على أن ولدت غلاماً لأعبدنه

للبيت . فولدت الغوث بن مر فلما ربطته عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط واسترخى . فقالت ماصار ابنى إلا صوفة فسمى صوفة وكان الحج واجازة الناس من عرفه إلى منى ومن منى إلى مكة لصوفة

فلم تزل الأجازة فى عقب صوفة حتى أخذتها عدوان فلم تزل فى عدوان حتى أخذتها قريش .

بي فصل به قال المصنف. وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة على ما ذكرنا من أهل الصفة . وإنما ذهبوا إلى هدا لانهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عزوجل وملازمة الفقرفإن أهل الصفة كابوا فقراء يقدمون على رسول الله علي يتلاقي وما لهم أهل ولا مال فبذت لهم صفة في مسجد رسول الله علي أهل الصفة. والحديث باسناد عن الحسن.

قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير .وكان رسول الله عليه يأتيهم فيقول . السلام عليكم يا أهل الصفة . فيقولون . وعليك السلام يارسول الله فيقول كيف أصبحتم . فيقولون بخير يارسول الله . وباسناد عن نعيم بن المجمر عن أبيه عن أبي ذر قال . كسنت

من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله على فيأمركل رجل فينصرف برجل فيبق من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤثرنا النبي وتتلاقة بعنمائه فنتعشى فإذا فرغنا قال رسول الله صلى وتتلاقي . ناموا في المسجد . قال المصنف . وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة . وإنما أكلوا

من الصدقة ضرورة . فلما فتح الله على المسلين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ونسبة الصوفى إلى أهل الصفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صنى، وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة وهي بقلة رعناء قصيرة . فنسبوا اليها لاجتزائهم بنبات الصحاء وهذا أيضاً غلط لأنه لو نسبوا اليها لقيل صوفانى . وقال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفا . وهي الشعرات النابتة في مؤخره كان الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق . وقال آخرون . بل هو منسوب إلى الصوفى . وهذا يحتمل . والصحيح الأول .

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولما أظهر دأو ائلهم تكلموا فيه وعبروا عنصفته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة ، وحمله على الأخلاق الحينة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى عير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأحرى . والحديث باسناد عن الطوسي يقول سمعت أبا بكر بن المثاقف يقول سألت الجنيد بن محمد عن التصوف . فقال الحروج عن كل خلق ردى ، والدخول في كل خلق سني وباسناد عن عبد الواحد بن بكر قال سمعت محمد بن خفيف يقول : قال . وصم كل الخلق قعدوا على الرسوم ، وقعدت هدد م الطائفة على الحقائق ، وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظو اهر الشرع وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق .

قال المصنف: وعلى هذا كان أو ائل القوم فلبس إبليس عليهم فى أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فى كما مضى قرن زاد طمعه فى القرن الثانى فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المنأخرين غاية النمكن.

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا فى الطلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا فى الحملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم. وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خلق للصالح و بالغوا فى الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حدنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهم

منكان لقلة علم يعمل بما يقع اليه من الاحاديث الموضوعة وهولايلرى. ثم جاء أقوام فتكلموا لهم فى الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا فىذلكمثل الحارث المحاسى. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأوردوه بصفات ميزوه بهامن الاختصاص بالمرقعة والسياع والوجدوالرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة . ثم مازال الآمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو فىالعلوم حتى سمود العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر . ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشقالحق والهمان فيه فكا نهم تحايلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به . وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعبت بأقرام منهم الطرق. ففسدت عقائدهم. فن هؤلاء منقال بالحلولومنهم منقال بالاتحاد. ومازال إبليس بخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لانفسهم سننآ وجاء أبو عبد الرحمن السلى فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق النفسير فذكر عنهم فيه العجب فى تفديرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم. وإنما حملوه على مذاهبهم . والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن . وقد آخبرنا أبو منصور عبد الرحمن القزاز . قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قال لى محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبو عبد الرحمّ السلى غير ثقة ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئاً يسيراً فلما مات الحاكم أبو عبداته ا بنالبيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه ، وكان يضع للصوفية الأحاديث.

قال المصنف: وصنف لهم أبو نصر السراج كتاباً سماه لمع الصوفية ذكر فبه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء اقه تعالى. وصنف لهم أبوطالب المكل قوت القلوب فذكر فيه الاحاديث الباطلة وما لايستند فيه إلى أصل من صلوات الآيام والليالى وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. وردد فيه قول ـ قال بعض المكاشفين ـ وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية إن الله عز وجل يتجلى في الدنيا

لأوليائه. أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قال أبو طاهر محمد بن العلاف. قال: دخل أبو طالب المكى إلى البصرة بعد وفاة أبى الحسين (۱) بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط فى كلامه فحفظ عنه أنه قال. ليس على المخلوق أضرمن الخالق. فبدعه الناس وهجر وه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك قال الخطيب، وصنف أبو طالب المكى كتاباً سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة فى الصفات.

قال المصنف: و جاء أبر نعيم الاصبهانى فصنف لهم كناب الحلية. وذكر فى حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر فى الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وسادات الصحابة رضى الله عنهم. فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضى والحسن البصرى وسفيان الثورى وأحمد ابن حنبل وكذلك ذكر السلمى فى طبقات الصوفية الفضيل وابراهيم بن أدهم ومعروفاً الكرخى وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد.

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحدو قد ذمو التصوف على ماسيأتى ذكر هوصنف لهم عبدالكريم ابن هوازن القشيرى كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء. والبقاء. والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلى والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكون والتمكين والشريعة والحقيقة والموائح والطوالع واللوامع والتكون والتمكين والشريعة والحقيقة والمحاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف في قدكر فيه أشياء يستحى العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى .

وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول .كان ابن طاهر يذهب مذهب الاباحة:قال وصنف كتابا في جوازالنظر إلى المراد أورد فيه حكاية (1) في تسحة أبي الحسن .

عن يحي بن معين فال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها . فقبل له تصلى عليها فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح : قال شيخنا ابن ناصر . وليس ابن طاهر بمن يحتج به . وجاء أبو حامد الغزالى فصنف لهم كتاب الأحياء على على طريقة القوم وملا ه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها وتكام فى علم المحكاشفة وخرج عن قانون الفقه . وقال ان المراد بالكوكب والشمس والقمر اللؤاتى رآهن إبراهيم صلو ات الله عليه أنوارهى حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات. وهذا من حنس كلام الباطنية . وقال فى كتابه المفصح بالأحوال . إن الصوفية فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الانبياء ويسمعون منهم أصواناً ويقتسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق .

قال المصنف: وكان السب في تصنيف هؤ لاء مثل هذه الأشياء قلة عليهم بالسن والاسلام والآثار واقبالهم على مااستحسنوه من طريقة القوم . وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم . وفي سير السلف نوع خشونة ثم أن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهر ها البطافة والتعبد وفي صمنها الراحة والسماع والطباع تميل اليها . وقد كان أو المالصوفية ينفرون من السلاطين والامراء فصاروا أصدقاء .

من فصل به وجهور هذه النصائية التي صفت لهم لا تستند إلى أصل وإنماهي واقعات تلفقها بعضهم عن بعض و دونوها وقد سموها بالعلم الباطن. والحديث باسناد إلى أبي يعقوب اسحق بن حية قال سمعت احمد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات. فقال ما تمكلم فيها الصحابة و لاالتابعون وقد سئل عن المصنف : وقد روينافي أول كتابناهذا عن ذي النون نحو هذا و روينا عن احمد ب حنبل أنه سمع كلام الحارت المحاسي فقال لصاحب له. لا أرى لك أن تجالسهم وعن سعيد بن عمرو البردعي ، قال شهدت أبا ذرعة وسئل عن الحارث المحاسي وكتبه فقال للسائل اياك وهذه الكتب . هذه الكتب عن الحارث عليك بالائر فانك تجد فيه ما يغنيك عي هذه الكتب

قيل له . في هذه الكتب عبرة . قال : من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة . بلغكم أن مالك بن أنس ، وسفيان الثورى ، والاوزاعى ، والائمة المتقدمة ، صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الاشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الاصم ومرة بشقيق ، ثم قال : ما أسرع الناس إلى البدع .

أخبرنا محمد بن عبدالباقي نا أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي عن أبى عبد الرحمن السلمي قال: أول من تسكلم في بلدته في ترتيب الاحوال ومقامات أهل الولاية ذوالنون المصرى فأنكرعله ذلك عبداله بعبدالحكم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علياء مصر لماشاع خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. قال السلمي . وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق . وقالوا أنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه ، وشهد قوم على احمد بن أبى الحوارى : أنه يفضل الأولياء على الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة ، وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ماكان يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لى معراج كاكان للني ﷺ معراج فأخرجوه من بسطام، وأقام بمكةسنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بهـا إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام، قال السلمي وحكى رجل عنسهلي بن عبدالله النسترى أنه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات بها . قال السلمي وتكلم الحارث المحاسبي في شيء منالكلام والصفات فهجره احمدين حنبل فاختني إلى أن مات. قال المصنف: وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال : حدروا من الحارث أشد التحذير الحارث أصل البلية يعنى فى حوادث كلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأى جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث بمنزلة الاسد المرابط انظر أى يوم يثب على الناس.

وفصل وقد كان أو الله المعنف: وقد كان أو ائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة وإنما لبس الشيطان عليهم لقلة عليهم. وبإسناد عن جعفر الحلدي يقول سمعت الجنيد يقول قال أبو سلمان الداراني قال ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم أيا ما فلا أقبل منه إلا بشاهد ين عدلين الكتاب والسنة وبإسناد عن طفور البسطاى يقول سمعت موسى بن عيسى يقول قال أبى قال أبو يزيد لو نظر تم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظر واكيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود.

وبإسناد عن أبى موسى يقول سمعت أبا يزيد البسطامي قال: •ن ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مبتدع . وبإسناد عن عبد الجيد الحبلي يقول سمعت سرياً يتمول: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط وعن الجنيد أنه قال . مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة ، وقال أيضاً علمنا منوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب وبكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدي به، وقال أيضاً ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأنالتصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وأصله التفرق عن الدنياكا قال حارثة : عرفت نفسي في الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري . وعن أبي بكر الشفاف : من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة العلب في الباطن، وقال الحسين النوري لبعض أصحابه . من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربنه ، ومن رأيته يدعى حالة لا يدل عليها دليل و لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه ، وعن الجريرى قال : أمرنا هــذا كله بحموع على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائماً . وعن أبى جعفر قال : من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خاطره فلا تعده في ديوان الرجال.

(فضل) قال المصنف : وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت

من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فان كان ذلك صحيحاً عنهم توجه الرد عديهم إذ لا محاباة في الحق وإن لم يصح عنهم حدرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أى شخص صدر . فأما المشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلاطهم كثيرة . ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدى بذلك أمانة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصداً لبيان الحق لا لاظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول : كف يرد على فلان الزاهد المتبرك به . لأن الانقياذ إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الاشخاص ، وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله .

واعلم إن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن ينظر إلى ماجرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الالهية . ولو نظر إليه وأنه لايقوم إلا بالطعام لم يعطه إلا ما يستحقه . وقد أخبر نا اسماعيل بن أحمد السمر قندى باسناد إلى يحيى بن سعيد قال : سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك ابن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم فى الحديث . فقالوا جميعا يبين أمره: وقد كان الا مام أحمد بن حنبل يمدح الرجل ويبالغ ثم يذكر غلطه فى الشيء بعد الشيء وقال نعم الرجل فلان لو لا أن خلة فيه وقال عن سرى السقطى : الشيخ المعروف بطيب المطعم ثم حكى له عنه أنه قال أن الله عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء فقال : نفر وا الناس عنه .

﴿ سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد ﴾

ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره

عن أبى عبد الله الرملى قال تكلم أبو حمزة فى جامع طرسوس فقلوه فبينا هو ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع فزعق أبو حمزة وقال : لبيك لبيك . فنسبوه إلى الزندقة وقالوا حلولى نديق . وبيع فرسه

بالمناداة على بأب الجامع هذا فرس الزنديق، وباستاد إلى أبى بكر الفرغانى أنه قال: كان أبو حمزة إذا سمع شيئاً يقول: لبيك لبيك فأطلقوا عليه أنه حلولى . ثم قال أبو على وإنما جعله داعياً من الحق أيقظه الذكر . وعن أبى على الروزبارى قال أطلق على أبى حمزة أنه حلولى وذلك أنه كان إذا سمع صوتاً مثل هبوب الرياح وخرير الماء وصياح الطيوركان يصيح ويقول لبيك لبيك فرموه بالحلول . قال السراج وبلغنى عن أبى حمزة أنه دخل دار الحارث المحاسي فصاحت الثناه ماع فشهق أبو حمزة شهقة وقال: لبيك باسيدى فغضب الحارث المحاسبي وعمد إلى سكين وقال إن لم نتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك . قال أبو حمزة: إذا أنت لم تحسن تسمع هذا الذي أنا فيه فلم تأكل النخالة بالرماد .

وقال السراج وأنكرجماعة من العلماء على أبي سعيد احمد بن عيسي الخرا ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها فيكتاب صنفه وهوكتابالسرومنه قوله: عبد طائع ما أذن له فلزم التعظيم لله فقدس الله نفسه قال: وأبو العباس أحمد بن عطاء نسب إلى الكفر والزندقة قال وكم من مرة قد أخذ الجنيد مع علمه وشهد عليه بالكفر والزندقة وكذلك أكثرهم . وقال السراج: ذكر عن أبي بكرة محمد بن موسى الفرغاني الواسطى أنه قال من ذكر افترى ومن صبر اجترى . وإياك أن تلاحظ حبيباً أو كليما أو خليلا وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلاً . فقيل له : أولا أصلى عليهم قال : صل عليهم بلا وقار ولا تجعل لها في قلبك مقدار . قال السراج : وبلغني أن جماعة من الحلولين زعموا أن الحق عز وجل اصطنى أجساماً حل فيها بمعانى الربوبية وأزال عنها معانى البشرية ومنهم من قال بالظرإلى الشواهد المستحسنات ومنهم من قال حال في المستحسنات . قال وبلغني عن جماعة من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب في الدنيا كالرؤيه بالعيان في الآخرة قال السراج . وبلعني أن أبا الحسين النورى شهد عليه غلام الخليل أنه سمعه يقول: أنا أعشق الله عز وجل وهو يعشقني فقال النورى: سمعت الله يقول ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُمْ ) وليس العشق بأكثر من المحبة . قال القاضى

ابو يعلى : وقد ذهبت الحلولية إلا أن الله عز وجل يعشق .

قال المصنف وهذا جهل من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث الاسم فان العشق عند أهل اللغة لايكون إلا لما ينكح والثانى أن صفات الله عزوجل منقولة فهو يحب ولايقال يعشق كا يقال يعلم ولايقال يعرف والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه فهذه دعوى بلا دليل وقد قال الذي على الذي على الحنة فهو في النار.

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال حكى عن عمرو المكي أنه قال : كنت أماشي الحسين بن منصور في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قرأ متى فقال يمكنني أن أقول مثل هذا ففارقته . وعن محمد بن يحيى الرازى . قال سمعت عمرو ن عنمان يلعن الحلاج ويقول . لوقدرت عليه لقتلته بيدى فقلت بأى شيء وجد عليه الشيح فقال قرأت آية من كتاب الله عز وجل فقال يمكنني أن أقول أو أؤلف مثله و أنكلم به . و بإسناد عن أبى القاسم الرازى يقول قال أبو بكر بن نمشاد . قال . حصر عندنا بالدينور رجل ومعه مخلاة فماكان يفارقها لا بالليل ولابالنهار ففتشوا المخلاة فوجدوا فيهاكتاباللحلاج عنوانه منالرحمن الرحيم إلى فلان بنفلان فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه . فقال . هذا خطى وآناكتبته . فقالواكنت تدعى النبوة فصرت تدعى الربوبية . فقال . ما أدعى الربوبية ولكن هذا عين الجمع عندنا هلالكانب إلا الله تعالى والبد فيه آلة. فقيل له: هل معك أحد. فقال. نعم ابن عطاء وأبومحمد الجريرى وأبو بكرالشالي . وأبومحمد الجريرى ينستر والشبلي يتستر فانكان فاب عطاء فأحضر الجريري وسئل فقال قائل. هذا كافر يقتل من يقول هذا وسشل الشبلي فقال من يقول هذا يمنع وسئلابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال بمقالته وكان سبب قتله . وبإسناد عنابن باكويه قال :ا سمعت عيسى بن بردل القزويني وقدستل أبوعبدالله بنخفيف عن معنى هذه الأبيات.

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب مم بدأ فى خلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كاحظة الحاجب بالحاجب

فقال الشيخ . على قائله لعنة الله . قال عيسى بن فورك هذا شعر الحسين ابن منصور . قال : إن كان هذا اعتقاده فهو كافر إلا أنه ربما يكون متقولا عليه. وبإسناد عن على بن المحسن القاضي عن أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن زنجي عنا بيه أن بنت السمري أدخلت على حامد الوزير . فسألها عن الحلاج فقالت . حملني أبى البه فقال . قد زوجتك منابى سليمان وهو مقيم بنيسابور في جرى شيء تنكرينه من جهته فصومي يومك واصعدي في آخرالنهار إلى السطح وقومى على الرماد واجعلى فطرك عليه وعلى ملح جريش واستقبليني بوجهك واذكرى لى ما أنكرتيه منه فانى أسمع وأرى . قالت : وكنت ليلة نائمة في السطح فأحسست به قد غشيني فانتبهت مدعورة لما كان منه . فقال إنما جنتك لأوقظك للصلاة . فلما نزلنا قالت ابنته . اسجدى له . ففلت : أو يسجد أحد لغيراته . فسمع كلامى . فقال . نعم إله فىالسماء وإله فىالأرض. قال المصنف: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج . فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمرو القاضيووافقه العلماء. وإنما سكت عنه أبو العباس سريج قالوقال لا أدرى مايقول. والاجماع دليل معصوم من الخطأو بإسناد عن أبى هريرة. قال قال رسول الله عَلَيْنَا . ان الله أجاركم أن تجتمعوا على صلالة كلكم. وبأسناد عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعابي قال سمعت والدى يقول سمعت أبا بكر محد بن داو د الفقيه الأصبهاني يقول: إن كان ما أنزل الله عن وجل على نبيه عِلَيْنَا حقاً فما يقول الحلاج باطل وكان

قال المصنف: وقد تعصب للحلاج جماعة من الصوفية جهلا منهم وقلة مبالانه بإجماع المقهاء. وبإسناد عن محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت ابراهيم بن محمد النصر ابادي كان يقول. إن كان بعد النبين والصديقين موحد فهو الحلاج قلت. وعلى هذا أكثر فصاص زماننا وصوفية وقتنا جهلا من السكل بالشرع وبعداً عن معرفة النقل. وقد جمعت في أخبار الحلاج كتاباً بينت فيه حيله ومخاريقه وما قال العلماء فيه والله المعين على قمع الجهال. وبإسناد عن أبي نعيم الحافظ قال سمعت عمر البنا البغدادي بمكة يحكى

أنه لما كانت محنة غلام الخليل ونسبة الصوفية إلى الزندقة. أمر الخليفة بالقبص عليهم فأخد السورى في جماعة فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم فتقدم النورى مبتدراً إلى السياف ليضرب عنقه. فقال له السياف. مادعاك إلى البدار. قال آثرت حياة أصحابي على حياتي هذه اللحظة فتوقف السياف فرفع الأمر إلى الخليفة فرد أمرهم إلى قاضى القضاة اسهاعيل بن اسحاق فأمر بتخليتهم و وبإسناد إلى أبى العباس أحمد بن عطاء. قال كان يسمى بالصوفية بعداد غلام الخليل إلى الخليفة فقال مهناقوم زنادقة فأخذاً بو الحسين النورى، وأبو حمرة الصوفي ، وأبو بكر الدقاق ، وجماعة من أقران هؤلاء واستتر الجنيد بن محمد بالفقه على مذهب أبى ثور. فأدخلوا إلى الحليفة فأمر بضرب أعناقهم فأول من بدر أبو الحسين النورى . فقال له السياف لم بادرت أنت من بين أصحابك ولم ترع. قال : أحبت أن أوثر أصحابي بالحياة مقدار هذه الساعة فرد الخليفة أمرهم إلى القاضى فأطلقوا

قال المصنف: ومن أمتباب هذه القصة قول النورى. أذا أعشق الله والله بعشقى. فضهد عليه مهذا . ثم تقدم النورى إلى السياف ليقتل إعانة على نفسه فهو خطأ أيضاً . وبإسناد عزان باكويه قال سمعت أبا عمر و تليذ الرق قال سمعت الرق يقول: كان لنا بيت ضيافة لجاءنا فقير عليه خرقنان يكنى بأي سليمان فقال . الضيافة . فقلت لابنى إغض به إلى البيت فأقام عندنا تسعة أيام فأكل في كل ثلاثة أيام أكلة . فسمته المقام فقال . الضيافة ثلاثة أيام . فقلت له : لا تقطع عنا أخبارك فغاب عنا اثنتي عشرة سنه ثم قدم فقلت من أين . فقال : رأيت شيخاً بقال له أبو شعبب المقفع مبتى فأقت عنده أخدمه سنة فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه فلما دنوت عنده ابتدأني قبل أن أسأله فقال وما سؤالك عما لا يعنيك . فصبرت حتى منه ابتدأني قبل أن أسأله فقال وما سؤالك عما لا يعنيك . فصبرت حتى تم لى ثلاث سنين . فقال في الثالثة لابد لك فقلت له ان رأيت . فقال . بينها عز وجل غنى عن أن يبرز للحلق ثلاث مرات قال ثم سمعت نداء من المحواب على عن وجل غنى عن أن يبرز للحلق ثلاث مرات قال ثم سمعت نداء من المحواب يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على يا أبا شعيب . فقلت ليك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو بحازيك على

اما مضى لك أو نبتليك ببلاء نرفعك به فى علمين فاخترت البلاء فسقطت عيناى ويداى ورجلاى قال فسكنت أخدمه تمام اثنتى عشرة سنة : فقال يومآ مس الآيام أدن منى فدنوت منه فسمعت أعضاءه يخاطب بعضها بعضا أبرز حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس ثم مات .

قال المصنف: وهذه الحكاية توهم أن الرجل رأى الله عزوجل فلما أنكر عوقب. وقد ذكرنا أن قوماً يقولون أن الله عز وجل برى فى الدنيا. وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخى فى كتاب المقالات قال قد حكى قوم من المشبهة أنهم يجيزون رؤية الله تعالى بالأبصار فى الدنيا وأبهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم فى السكك وإن قوماً يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته ويدعون أنهم يزورونه ويزورهم وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأسحاب الوساوس وأصحاب الخطرات. قال المصنف: وهذا فوق القبيح نعود بالله من الحذلان.

#### ﴿ ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة ﴾

قال المصنف: قد ذكرنا تلبيسه على العباد في الطهارة إلا أنه قد زاد في حق الصوفية على الحد فقوى وساوسهم في استعال الماء الكثير حتى بلغني أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لفلة استعاله الماء وما علموا أن من أسبغ الوضوء برطل من الماء كفاه . وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي أنه قال لفقير : من أبن تتوضأ . فقال : من النهر ، بي وسوسة في الطهارة قال: كان عهدى بالصوفية يسخرون من الشيطان . والآن يسخر بهم الشيطان ، ومنهم من يمشى بالمداس على البواري وهذا لا بأس به إلا أنه ربما نظر المبتدي لي من يقتدى به فيطن ذلك شريعة وما كان خيار السلف على هذا ، والعجب عن يبالغ في الاحتراز إلى هذا الحد متصفاً بتنطيف ظاهره و باطنه محشو بالوسخ والكدر والله الموفق .

#### ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة

قال المصنف: وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد، وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان من سنتهم الني ينفر دون

بها وينتسبون اليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة واحتج عليه بحديث تمامة بن أثال أن النبي عَيِّظِيِّةٍ أمره حين أسلم أن يغتسل.

قال المصنف: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فان ثمامة كان كافراً فأسلم وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل فى مذهب جماعة من الفقاء منهم أحمد بن حنبل، وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم وليس فى حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه، وهل هذا إلا ابتداع فى الواقع سموه سنة. ثم من أقبح الأشياء قوله أن الصوفية بنفردون بدن ، لأنها إن كانت منسوبة إلى الثبرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرف بها فما وجه انفراد الصوفية بها وأإن كانت بآرائهم فاتما انفردوا بها لأنهم اخترعوها.

## ﴿ ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن ﴾

قال المصنف: أما بناء الأربطة فان قوماً من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد. وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه . أحدها أنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد : والثانى أنهم حعلوا للساجد نطيراً يقلل جمعها . والثالث أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطأ إلى المساجد . والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة . والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاح إلى النكاح ، والسادس أنهم جعلوا لانفسهم علماً ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زيارتهم والنبرك بهم . وإن كان قصدهم غير صحيح فانهم قد بنوا دكاكين للكوبة (١) ومناخا للبطالة وأعلاماً لإظهار الزهد . وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس . وأكثر أربطتهم فد بناها الظلمة ووقفو عليها الأموال الخبثة . وقد لبس عليهم إيليس أن عليما إليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع . فهنتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد . فأين جوع بشر ، وأين ورع سرى ، وأين جد المطبخ والطعام والماء المبرد . فأين جوع بشر ، وأين ورع سرى ، وأين جد

<sup>(</sup>١) الكوبة: البرد وقيل الطبل.

الجنيد. وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضى في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا فإذا أفلح أحدهم أدخل أسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول حدثني قلبي عن ربي. ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فنعوه وأن قوماً قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم ليس هذا موضعه والله الموفق. ( ذكر تلبيس إلميس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها ) كان إلميس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم. فأما الآن فقيد كفي إلميس هذه المؤنة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيراً وضياعاً والحديث باسناد عن محمد بن الحسين السليمي قال سمعت أبا نصر الطوسى: قال سمعت جماعة من مشايخ الري يقولون ورث أبو عبد الله المقرى من أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار غرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقه اه.

وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت له صناعة يستغنى بها عن الناس أو كان المال عن شهة فنصدق به فأما إذا أحرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى مافى أيدى الناس وأفقر عباله فهو إما أن يتعرض لمن الاخوان أو اصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات فهذا هو الفعل المذموم المنهى عنه . ولست أتعجب من المتزهدين الذين فعلوا همذا مع قلة عليهم وإنما العجب من أقوام لهم عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للمقل والشرع وقد ذكر الحارث المحاسي في هذا كلاماً طويلا وشيده أبو حامد الغزالي و نصره والحارث عندى أعذر من أبي حامد لأن أبا حامد كان أفقه غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة مادخل فيه. في كلام الحارث المحاسي في هذا أنه قال: أبها المفتون متى زعمت أن في كلام الحارث المحاسين في هذا أنه قال: أبها المفتون متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضا من تركه . فقد أزريت بمحمد متناشين والمرسلين وزعمت أن محمد أن المحدة وتناسين علم المال وقد علم أن

جمعه خير لم و ما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة . و دابن عوف فى القيامة جمعه خير لم و ما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة . و دابن عوف فى القيامة أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوتاً . قال ولقد بلغنى أنه لما توفى عبد الرحن ابن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله ويتلاق إنا نخاف على عبد الرحن فيها ترك قال كعب سبحان الله وما تخافون على عبد الرحن كسب طيباً و أنفق طيباً فبلغ ذلك أبا ذر فرج مفضباً يريد كعباً فر بلحى بعير فأخذه يبده ثم انطلق بطلب كعباً فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبك فجرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر فأقبل أبو ذر يقتص الآثر في طلبكمب عبى انتهى إلى دار عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من على الله أبو ذر : همه يا ابن اليهودية تزعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله ويتلاق يوماً فقال الآكثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا و مكذاً ثم قال : يا أبا ذر وأنت تقول تريد الآكثر وأنا أريد الآقل فرسول الله ويتلاق يريد هذا وأنت تقول يا أن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف . كذبت وكذب من يا أن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف . كذبت وكذب من قال بقولك ، فلم يرد عليه حرفاً حتى خرج .

قال الحارث: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف فى عرصة الفيامة بسبب مال كسبه من حلال المتعفف ولصنائع المعروف فيمنع من السعى إلى الجنة مع فقراء المهاجرين وصار يحبوفى آثارهم حبواً. وقد كان الصحابة رضى الله عنهم إذا لم يكن عندهم شىء فرحوا وأنت تدخر المال وتجمعه خوفاً من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين بضهانه وكنى به الما وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول الله وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا فاتته قرب من النار مسيرة سنة. وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل. ويحك هل تجد فى دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة وأين الحلال فتجمعه. ويحك إنى لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لاعمال البر فقد سئل بعض أممل العلم عن الرجل يجمع المال لاعمال البر فقال تركه أبر منه وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا

فأصابها فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه و الآخرجانها ولم يطلبها ولم يذلها فأيهما أفضل فقال: بعبد والله مابينهما الذي جانبها أفضل كا بين مشارق الأرض ومغاربها.

قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسي ذكر، أبو حامد وشيده وقواه بحديث تعلبة فانه أعطى المال فنع الزكاة قال أبو حامد: فن راقب أحوال الآنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل مافيه اشتغالهم باصلاحه عن ذكر الله عز وجل فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبتى له إلا قدر ضرورته فا بتى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل قال المصنف: وهذا كله مخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال.

(فصل) في رد هذا الكلام أما شرف المال فان الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قواماً للآدمى الشريف فهو شريف. فقال تعالى و رُولًا نُوْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ الْمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيْمًا ﴿ وَسَهَى عَزِ وَجَلَ أَنْ يسلم المال إلى غير رشيد. فقال و فان النه منهدر شد وأدفع البنده أنو عسر الم وقد صح عن رسول الله عَيْنَا أنه نهى عن إضاعة المال وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال: ما نفعني مال كال أبي بكر . والحديث باستأد مرفوع عن عمرو بن العاص. قال : بعث إلى رسول الله عَيْنَاتِيْ فقال : خذ عليك ثبابك وسلاحك ثم ائني. فأتيته فقال: أنى أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت بارسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني ألمدت رغبة في الإسلام . فقال ياعمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح . والحديث باسناد عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ دعا له بكل خير . وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له . وباسناد عن عبد الرحن بن كعبن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت كعب بن مالك بحدث حديث توبته . قال : فقلت يارسول الله أن من توبى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله مُتَطِّيَّةٍ فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك.

ر ١) سورة الساء أبة وه)

<sup>(</sup>٢) سورة الساء أبة (٦)

قال المصنف : فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل. ولا ينكر أنه يخاف من فتنته وأن خلقاً كثيراً اجتنبوه لخوف ذلك وأن جمعه من وجهة يعز وسلامة القلب منالافتنان به يبعد واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر ولهذا خيف فتنته . فأماكسب المال فان من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لابدمنه . وأما مر . قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده ، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود ، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الاخوان واغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه مهذه النية أفضل منكثير من الطاعات . وقدكان نيات خلقكثير من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فى جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسالوا زيادته . وباسناد عن أبن عمر أن وسول الله وَاللَّهِ أَفَلُعُ الرَّبِيرِ حضر (١) فرسه بأرض يقال لهاشوش فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى سوطه فقال : أعطوه حيث بلغ السوطوكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهموسع على. قال المصنف: وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه وَرْدَاد كَبْلَ بَعِيرِ "أمال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم . وإن شعيباً طمع في زيادة ما يناله فقال ، فَإِنْ أَتُمَمّتَ عَشْرًا فَمَنْ عندكَ 'وَانْ أيوب عليه السلام لما عوفى نثر عليه رجل المسال جراد من ذهب فأخذ يحثو فى ثوبه يستكثر منه فقيل له: أماشبعت . قال : يارب من يشبع من فضلك وهذا أمر مركوز في الطباع فاذا قصد به الحيركان خبراً محضاً .

وأماكلام المحاسى فحطاً يدل على الجهل بالعلم وقوله: إن الله عز وجل مهى عباده عن جمع المال. وأن رسول الله وتتلفي مهى أمته عن جمع المال. فهذا محال إنما النهى عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير حله.

<sup>(</sup>١) الحضر بضم المعجمة عدو الفرس.

ر ۲) سورة يوسب اية رحال

<sup>(</sup>٣) سجرة القصص آية (٢٧)

<sup>(</sup>٤) هو الجراد الكثير.

وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فعال من وضع الجهال وخفاه محمته عنه ألحقه بالقوم. وقد روى بعض هذا وإن كان طريقه لآيثبت، وبإستاد عن مالك بن عبد الله الزيادي عن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له ويده عصاه، فقال عثمان: يا كعب إن عبد الرحمن توفى وترك مالا فا ترى فيه ؟ فقال: إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به، فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال سمعت رسول الله ويتالي يقول: ما أحب لو أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى. أذر خلني ست أواقى. أنشدك الله ياعثمان أسمعت هذا ؟ ثلاث مرات قال نعم.

قال المصنف: وهذا الحديث لأ يثبت وابن لهيمة مطعون فيه. قال يحيى الايحتج بحديثه . والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين وعبد الرحمن توفي سنة اثنتي وثلاثين، فقد عاش بعد أبي ذر سبع سنين . ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع . ثم كيف تقول الصحابة رضى الله عنهم . إنا نخاف على عبد الرحمن ،أو ليس الإجماع منعقداً على إباحة جمع المال من حله ، فما وجه الخوف مع الإباحة ، أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه ، هذا قلة فهم وفقه ، ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسير سير الصحابة ، فانه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار في كل دليل على أنه لم يسير سير الصحابة ، فانه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار في كل مار ثلاثة قناطير ، والبهار الحل ، وكان مال الزبير خمسين ألف ألف وماثتي ألف ، وخلف ابن مسعود رضى الله عنه تسمين ألفاً ، وأكثر الصحابة ألف ، وخلف ابن مسعود رضى الله عنه تسمين ألفاً ، وأكثر الصحابة كسبوا الأمو ال وخلفوها ولم ينكر آحد منهم على أحد .

وآما قوله: أن عبد الرحمن يحبو حبواً يوم القيامة. فهذا دليل على أنه لا يعرف الحديث ، أو كان هذا مناماً وليس هو فى اليقظة أعوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة ، أفتر . من يسبق إذا حبا عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة . ومن أهل بدر المفقور لهم ومن أصحاب الشورى . ثم الحديث يرويه عمارة بن ذاذان ، وقال البخارى : ربما اضطرب حديثه ، وقال أحمد : يروى عن أنس أحاديث مناكير ، وقال أبو حاتم الرازى : لا يحتج به ، وقال الدار قطنى:ضعيف،أخبر نا ابن الحصين مرفوعاً إلى عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : بينها عائشة رضى مرفوعاً إلى عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : بينها عائشة رضى مرفوعاً إلى عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : بينها عائشة رضى

الله عنها في بيتها سمعت صوتاً في المدينة . فقالت : ما هذا ؟ فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء ، قال وكانت سبعائة بعير ، فارتجت المدينة من الصوت . فقالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله وتعلقه يقول : قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف يقال : إن استطعت الادخلنها قائماً . فجعلها بأقتامها وأحمالها في سبيل الله عز وجل .

وقوله: ترك المال الحلال أفضل منجعه ليس كذلك بل متى صح القصد في الفضل بلا خلاف عند العلماء والحديث الذى ذكره عن رسول الله وتليية من أسف على دنيا فاتته الح بحال : ما قاله رسول الله صلى الله وتليية قط. وقوله : هل تجد في دهرك حلالا . فيقال له : وما الذى أصاب الحلال والذي وتليية يقول : الحلال بين والحرام بين . أثرى بريد بالحلال وجود حبة مذخرجت من المعدن ما تقلبت في شبه ، هذا ببعد وما طولبنا به بل لوباع المسلم يهو دياكان الثمن حلالا بلاشك . هذا مذهب الفقهاء وأعجب السكوت أبي حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول أن فقد المال أفضل من المحرت أبي حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول أن فقد المال أفضل من الصح ، ولكن تصوفه غير فتواه . وعن المروزى قال سمت رجلا يقول لهي عبد الله إنى في كفاية فقال: الزم السوق تصل به الرحم و تعودالمرضي وقوله ينبغي المريد أن يخرج من ماله ، قد بينا أنه إن كان حراماً أو في شبهة أو إن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منه . وإلا فيه شبهة أو إن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منه . وإلا فلا وجه لذلك ، وأما ثعلبة فا ضره المال إنما ضره البخل بالواجب .

و آما الانبياء فقد كان لابراهيم عليه الصلاة والسلام زرع و مالولشعيب ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضى الله عنه يقول لا خير فيمن لا يطلب المال يقضى به دينه ويصون به عرضه ويصل به رحمه فان مات تركه ميراثا لمن بعده و خلف ابن المسيب أربعائة دينار وقد ذكر نا ماخلفت الصحابة وقد خلف سفيان الثورى رضى الله عنه مائتين وكان يقول: المال في هذا الزمان سلاح وما زال السلف يمدحون المال و يجمعونه للنوائب وإعانة الففراء . وإنما تجافاه قوم منهم إيثاراً للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا

باليسير ولو قال مدا القائل أن التقلل منه أولى قرب الأمر ولكنه زاحم مناع تراك

ربطه معلی واعلم أن الفقر مرض فن ابتلی به فصبر أثیب علی صبره ،و لهذا

يدخلُ الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لمكان صبرهم على البلاء والمال نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر، والغنى وإن تعب وخاطركالمفنى والمجاهد والفقير كالمعتزل في زاوية. وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمى في كتاب سنن الصوفية باب كراهية أن يخلف الفقير شيئاً. فذكر حديث الذي مات من

أمل الصفة وخلف دينارين. فقال رسول الله مَيْطَالِيَّةِ: كتان.

قال المصنف : وهذا احتجاج من لايفهم آلحال فان ذلك الفقير كان يزاح الفقراء في أحذ الصدقة وحبس مامعه فلذلك قال : كتان ، ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال رسول الله ويُكِلِينِ لسعد : إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذره عالة يتكففون الناس ولما كان أحد من الصحابة يخلف شيئا . وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : حشرسول الله ويُكِلِينِهُ على الصدقة فحثت بنصف مالى . فقالر سول الله ويُكِلِينُهُ : وما أبقيت لأهلك فقلت مثله ، فلم ينكر عليه رسول الله ويُكلِينُهُ قال أبن جرد الطبرى وفي هذا الحديث دليل على بطلان ما يقوله حيلة المتصوفة أن ليس للانسان إدخار شيء في يومه لغده ، وإن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله . قال ابن جرير : وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا الغنم فانها بركة . فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه إلا بأن يصبح و لاشيء عنده من عين ولاعرض ويمسى كذلك . ألا ترى كيف أدخر رسول افته ويكلينه لازواجه قوت سنة .

(فصل) وقد خرج أقوام من أموالهم الطية ثم عادوا يتعرضون للا وساخ ويطلبون وهذا لأن حاجة الإنسان لا تنقطع، والعاقل يعد للستقبل وهؤلاء مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من روى في طريق مكة فبدد الماء الذي معه . والحديث باسناد عن جابر بن عبد الله قال قدم أبو حصين السلمي بذهب من معدنهم فقضى ديناكان عليه وفضل معه مثل بيضة الحامة ، فأتى بها رسول الله من عنه ثم هذه حيث أراك الله أو حيث رأيت ، قال فجائه عن يمينه فأعرض عنه ثم

جاءه عن يساره فأعرض عنه ثم جاءه من بين يديه فنكس رسول الله عليكانية رأسه. فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحذفه بها لو أصابته لعتمرته، ثم أقبل عليه رسول الله عَلَيْكُ ، فقال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد فيتكفف الناس، وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدآ بمن تعول. وقد رواه أبو داود في سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبدالله . قال كنا عند رسول الله عَلَيْكُ إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال ، يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذهافهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسولالله ﷺ. مم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك وأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الآيسرفأعرض عنه رسول الله عَيْسُلِيَّةٍ. ثم أناه من خلفه فأخذها رسول الله عَيْنِكُ فَعْدُفُهُ مِهَا فَلُو أَصَابِتُهُ لَا قَصَعْتُهُ أَو لَعْقَرْتُهُ . فقال رسول الله عَيْنَكُ . يأتى أحدكم بما مملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى . وفى رواية أخرى : خذعنا مالك لا حاجة لنا به . وروی أبو داود من حدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه، قال : دخل رجل المسجد فأمر رسول الله عَيْنَالِيَّةِ أَن يطرحوا ثياباً فطرحوا. فأمر له منها بثو بين ثم حث على الصدقة. فجاء فطرح أحد النو بين فصاح به: خذ ثو بك. قال المصنف: ونقلت من خط أبي الوفاء بن عقيل. قال قال: ابن شاذان دخل جماعة من الصوفية على الشبلي ، فأنفذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه عليهم، فرد الرسول وقال يا أبا بكر. أنت تعرف الحق فهلا طلبت منه، فقال للرسول: إرجع اليه وقل له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك واطلب الحق من الحق. فبعث الله عائة دينار. قال ابن عقيل: ان كان أنفذ اليه المائة دينار للافتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله. فقد أكل الشبلي الخبيث من الرزق وأطعم أضيافه منه .

﴿ فصل ﴾ وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها وقال. ما أريد أن تكون ثقني إلا بالله و هذا قلة فهم لا نهم يظنون أن التوكل قطع الاسباب و إخراج الامو ال أخبر نا القزاز قال أخبر نا الخطيب قال أخبر نا أبو نعيم الحافظ قال أنبأنا جعفر الخلدى في كتابه قال سمعت الجنيد يقول دققت على أبي يعقوب الزيات

بابه فجاعة من أصحابنا . فقال : ما كان لكم شغل في الله عز وجل يشغلكم عن الجيء إلى "، فقلت له : إذا كان بحيثنا اليك من شغلنا به فلم ننقطع عنه : فسألته عن مسألة في التوكل فأخرج درهما كان عنده ثم أجابني . فأعطى التوكل حقه ثم قال : استحييت من الله أن أجيبك وعندى شيء .

قال المصنف . لو قهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة القلب بالله عز وجل لا إخراج صورالمال . ما قال هؤلاء هذا العكلام . ولكن قل فهمهم وقدكان سادات الصحابة والتابعين يتجرون وبجمعون الأموال وما قال مثل هذا أحد منهم . وقد روينا عن أى بكر الصديق رضى الله عنه . أنه قال حين أمر بترك الكسب لأجل شغله بالخلافة ، فن أن أطعم عيالى . وهذا القول منكر عند الصوفية يخرجون قائله من التوكل وكذلك ينكرون على من قال هذا الطعام يضرفى . وقد رورا في ذلك حكاية عن أبي طالب الرازى قال . حضرت مع أصحابنا في موضع فقدموا اللبن وقال لي كل فقلت لا آكله فانه يضرفى فلما كلن بعد أربعين سنة صليت يوماً خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلب . اللهم انك تعلم أنى ما أشركت بك طرفة عين . فسمعت هاتفاً مهتف في ويقول — ولا يوم اللبن .

قال المصنف. وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها \_ واعلم أن من يقول هذا يضرفى . لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه وإنما بريد أنه سبب الضرر كا قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِنَ السَّسِ كَا قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِنَ السَّسِ وقد صح عن رسول الله وسلامة على ما ما نفعني مقابل لقول القائل \_ ماضرفي . وصح عنه أنه قال . ما زالت أكلة خير تعادي فهذا أو ان قطعت أجرى (١) . وقد ثبت أنه لارتبة أولى من رنبة النبوة وقد نسب النفع إلى المال والضرر إلى الطعام فالتحاشي عن سلوك طريقه عَبَلِيّةٍ تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذي في مثل هذا . فصل ﴾ قال المصنف : وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية يخرجون من هذي في مثل هذا .

<sup>(</sup>۱) سورة الراهم اية (۳۱)

<sup>(</sup>١) الأبر عرق في الظهر، فإذا انقطع لم تبق معه حياة : وتعادني بالدال المشددة تأتيني المرة بعد المرة .

أموالهم زهداً فيها. وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الحنير إلا أنهم غلطوا في هذا الفعل. كما ذكرناه من مخالفتهم بذلك الشرع والعقل. فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أى وجه كان إيثاراً للراحة وحباً للشهوات. فنهم من يقدر علىالكسب ولايعمل وبجلس في الرباط او المسجد ويعتمد على صدقات الناس وقلبه معلق بطرقالباب . ومعنوم انالصدقة لا تحل لغني ولا لذى مرة (١) سوى ولايبالون من بعثاليهم فربما بعثالظالموالماكس فلم يردوه . وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها تسمية ذلك \_ بالفتوح ومنها أن رزقنا لابد أن يصل الينا. ومنها أنه من الله فلا يرد عليه ولانشكر سواه. وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ماكان السلف الصالح عليه . فأن الذي عَلِيْنَا فَال . الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فن اتني الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقد قاء أبوبكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة . وكان الصالحون لايقبلون عطاء ظالم ولا بمن في ماله شبهة . وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافاً وتنزها وعن أنى بكر المروزى قال ذكرت لأبى عبدالله رجلا من المحدثين فقال رحمه الله أى رجل كان لو لا خلة و احدة . ثم سكت . ثم قال. ليسكل الخلال يكملها الرجل فقلت له أليس كان صاحب سنة . فقال . لعمرى لقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة كان لا يبالي بمن أخذ.

قال المصنف: ولقد بلغنا ان بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه شيئاً فقبله. فقال الأميركانا صيادون وإنما الشباك تختلف ثم أين هؤلاء من الآنفة من الميل للدنيا فان النبي وَلَيْنِيْنَ قال البد العلياخير من البد السفلي – والبد العليا هي المعطية هكذا فسره العنماء وهو الحقيقة وقد تأوله بعض القوم فقال العليا هي الآخذة قال ابن قنيبة و لاأرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال.

﴿ فصل ﴾ قال المصنف. ولقد كان أو الاالصوفية ينظرون في حصول الأموال من أى وجه ويفتشون عن مطاعمهم وسئل احمد بن حنبل عن السرى المراء المرة بكسر المم القوة.

السقطى فقال الشيخ المعروف بطيب المطعم وقال السرى صحبت جماعة إلى الغزو فاكتربنا داراً فنصبت فيها تنوراً فتورعوا أن يأكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى ما قد تجدد من صوفية زماننا منكونهم لايبالون من أين أخذوا فانه بعجب ولقد دخلت بعض الاربطة فسألت عن شيخه فقيل لى قد مضى إلى الامير فلان بهنئه بخلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الامير من كار الظلمه فقلت ويحكم ماكفاكم أن فتحتم الدكان حق تطوفون على رموسكم بالسلع يقعداً حدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولا على الطلمة فيستعطى منهم ويهنئهم بملبوس لايحل وولاية لاعدل فيهاوالله اذكم أضر على الإسلام من كل مضر .

وهذه الدعوى مضادة للحال ومنهم من يدعى الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع وهذه الدعوى مضادة للحال ومنهم من يظهر الفقر مع جمعه المال وأكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز لهم ذلك وقد كان أبو الحسن البسطاى شيخ رباط ابن الجيان (١) يلس الصوف صيفاً وشتاء و تقصده الناس يتبركون به فات فخلف أربعة آلاف دينار.

قال المصنف وهذا فوق القبيح وقد صح عن الني عَلَيْكُنْ أَن رجلًا من أهل الصفة مات فحلف دينارين فقال عَلَيْكُنْ كِتَان .

﴿ ذكر تليس إبليس على الصوفية في لباسهم ﴾

قال المصنف لما سمع أو ائل القوم ان النبي وَ الله كان يرقع ثوبه وانه قال لعائشة رضى الله عنها لا تخلعى ثوباً حتى ترقعيه وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان فى ثوبه رقاع وان اويسا القرنى كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها فى الفرات ثم يخيطها فيلبسها اختاروا المرقعات وقد أبعدوا فى القياس فان رسول الله و الحابه كانوا يؤثرون البذادة ويعرضه ن عن الدنيا زهداً وكان أكثرهم يفعل هذا لاجل الفقر كاروينا عن مسلة بن عبدالملك

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الثانية المحليان . وفي سحه أخرى الملحيان .

انه دخل على عمر بن العزير وعليه قيص وسخ فقال لامرأته فاطمة إغسلى قيص أميرالمؤمنين فقالت والله ماله قيص غيره. فأما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة فه له من معنى.

﴿ فصل ﴾ قال المصنف فأما صوفية زماننا فانهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثةكل واحد منها على لون فيجعلوها خرقأ ويلفقونها فيجمع ذلكالنوب وصفين الشهرة والشهوة فان لبس مثل هذه المرفعات أشهى عند خلق كثير من الديباج وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد افتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف كذا قد ظنوا وان إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات وأنتم كذلك أتراهم ماعلموا ان التصوف معنى لاصورة وهؤلاء قد فاتهم التشبيه فىالصورة والمعنى أما الصورة فان القدماء كانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع ولا يأخذون أثوابآ جدداً مختلفة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحدن التوقيع وبخيطو ساويسمو سامرقعة وأماعمر رضيالله عنه لماقدم بيت المقدس حين سألالقسيسون والرهبان عن أمير المسلمين فعرضو اعليهم أمر اءالعساكر مثل أبى عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهما ، فقالوا ، ليس هذا المصورعندنا ، ألكم أميرأولاً، فقالواً، لنا أميرغيرهؤلاً.، فقالوا هو أميرهؤلاً.، قالوا، نعم هو عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، فقالوا ارسلوا اليه ننظره فان كان هو سلمنا اليكم من غيرقتال وان لم يكن هوفلا ، فلوحاصر تمونا ما تقدرون علينا فأرسلوا المسلمين إلى عمر رضي الله عنه واعلموه بذلك فقدم عليهم وعليه ثوب مرقع سبع عشرة رقعة بينهارقعةمن اديم فلمارأوه الروحانية والقسوس على هذه الصفة سلمو ا بيت المقدس البه من غير قتال ، فأين هذا بما يفعله جهال الصوفية في زماننا فنسأل الله العفو والعافية ، وأما المعني فان أو لئك كانوا أصحاب رياضة وزهد.

﴿ فصل ﴾ قال المصنف. ومن هؤلاء المذمومين من بلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى أباسه، وهذا لص ليلى، ومنهم من يلبس الثياب اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها وهذا لص نهارى مكثروف. وجاء آخرون فأرادوا النشبه بالصوفية وصعب عليهم البذاذة وأحبوا التنعم ولم يروا الخروج من صورة التصوف لئلا يتعطل المعاش فلبسوا الفوط الرفيعة واعتموا بالروى الرفيع إلا أنه بغير طراز فالقميص والعامة على أحدهم بثمن خمسة أثواب من الحرير.

وقدلبس إبليس عليهم انكم صوفية تنفيس النفس. وإنما أرادوا أن يجمعوا بين رسوم التصوف و تنعم أهل الدنيا. ومن علاماتهم مصادفة الأمراء ومفارقة الفقراء كبراً و تعظيا. وقد كان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا بنى إسرائيل: ما لسكم تأتو ننى و عليكم ثياب الرهبان ، وقلو بكم قلوب الذئاب الصوارى . إلبسوا لباس الملوك وألينوا قلو بكم بالخشية .

وأخبرنا محمد بن أبى القاسم قال أخبرنا حمد بن احمد الحداد قال أخبرنا أبو ظفر أبو نعيم الحافظ ثنا احمد بن جعفر بن معبد ثنا يحيى بن مطرف ثنا أبو ظفر ثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار ، قال . ان من الناس ناساً اذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم ، واذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم ، فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم .

أخبرنا محمد نا أبو نعيم ثنا الحسين بن محمد بن العباس الفقيه ثنا احمد بن محمد اللالى ثنا أبو حاتم ثنا هدبة ثنا حزم. قال سمعت مالك بندينار يقول: انكم فى زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير. انكم فى زمان كثير تفاحشهم قد انتفخت السمهم فى أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم فى شباكهم.

أخرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقى فالا أخرنا حمد بن احمد تن احمد بن عبدالله الحافظ ثنا احمد بن جعفر بن حمدان ثنا عبدالله بن احمد ثنى المحد بن عبدالله الشامى ثنا ضمرة عن سعيد بن شبل قال: نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للسجد فجلس اليه . فقال له : هل لك أن أكلم بعض العشارين يحرون عليك شيئاً وتكون معهم، قال : ماشنت يا أبا يحي: قال فأخذ كفا من تراب فعله على رأسه .

أخبرنا المحمدان قالا ناحمد نا احمدثنا قارون بن عبدالكبير الخطابي ثما

هشام بن على السيرافى ثنا قطن بن حماد بن واقد ثنا أبى ثنا مالك بن دينار .
قال : كان فتى يتفرى ف كان يأتينى . فابتلى : فولى الجسر فييها هو يصلى إذ
مرت سفينة فيها بط ، فنادى بعض أعوانه : قرب لنأ خذالمعامل بطة : فأشاريده
سبحان الله أى بطنين قال فكان أبى اذا حدث بهذا الحديث بكى وأضحك الجلساه .
أخبر نا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعيد بن أبى صادق نا ابن باكويه قال
سمت محد بن خفيف يقول قلت لرويم أوصنى فقال هو بذل الروح وإلا
فلا تشتغل بترهات الصوفية . أخبر نا بن ناصر نا أبو عبدالله الحمدى نا أبو

بكراحد بن محمد الاردستانى ثنا عبدالرحمن السلى قال سممت أبى يقول بلغنى ان رجلا قال الشبلى : قد ورد جماعة من أصحابك وهم فى الجامع فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط فأنشأ يقول :

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها قال المصنف رحمه الله قلت واعلم ان هذه البهرجة فى تشبيه هؤلاء بأولئك لا تخنى إلا على كل غبى فى الغاية. فأما أهل الفطنة فيعلمون أنه تنميس بارد والأمر فى ذلك على نحو قول الشاعر:

تشبهت حور الظباء بهم ان سكنت فيك ولامثل سكن أصامت بناطق ونافر بآنس وذو خلا بذى شجن مشبه أعرفه وإنما مغالطا قلت لصحبي دار من ( فصل ) قال المصنف . وإنما أكره لبس الفوط المرقعات لاربعة أوجه أحدها أنه ليس من لباس السلف وإنما كان السلف يرقعون ضرورة . والثانى أنه يتضمن إدعاء الفقر وقد أمر الانسان أن يظهر نعمة الله عليه . والثالت أنه إظهار للز هدو قد أمر نابستره . والر ابعانه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم .

وقد أخبرنا ابن الحسين نا بن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبدالله بن احمد ثنى أنى ثنا أبو النصر ثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الحرسى عن ابن عمر . قال قال رسول الله والمناه منهم منهم . وقد أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال أخبرنى أبى . قال :

لما دخلت بغداد في رحلتي الثانية قصدت الشيخ أبا محد عبدالله بن احدالسكري لاقر أعليه أحاديث وكان من المنكرين على هذه الطائفة و فأخذت في القراءة فقال أيها الشيخ انك لوكنت من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتك . أنت رجل من أهل العلم تشتغل بحديث رسول الله ويتليج وتسعى في طلبه . فقلت ما الشيخ وأى شيء أنكرت على حتى أنظر فان كان له أصل في الشريعة لزمته وان لم يكن له أصل في الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك (١) التي في مرقعتك فقلت أيها الشيخ هذه أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما تخبر أن رسول الله ويتليج كان له جبة مكفوفة الجيب والكين والفر جين بالدياج وإنما وقع الانكار لأن هذه الشوازك ليست من جنس الثوب والديباج ليس من الجبة فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلا في الشرع بجوز مثله .

قال المصنف. قلت لقد أصاب السكرى في إنكاره وقل فقه ابن طاهر في الرد عليه فان الجبة المكفوفة الحيب والكين قد جرت العادة بلبسها كذلك فلا شهرة في لبسها . فأما الشوازك فنجمع شهرة الصورة ، وشهرة دعوى الزهد . وقد أخبر تكانهم يقطعون الثياب الصحاح ليجعلوها شوازك لا عن ضرورة يقصدون الشهرة لحسن دلك والشهرة بالزهد ولهدا وقعت الكراهية ، وقد كرهها جماعة من مشايخهم كا بينا .

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامرى نا أبو سعد بن أبى صادق ثنا أبو عبدالله بن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارسي يقول سمعت الحسين با معد يقول : لما فقد الفو م الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر و تزيينها يعني بذلك \_ أصحاب المصبغات والفوط \_ أخبرنا ابن حبيب نا ابن أبى صادق ثنا بن باكويه أخبرنا أبو يعقوب الحراط . قال سمعت الثورى يقول : كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفاً على مزابل قال ابن باكويه : و أخبرنى أبو الحسن الحنظلي . قال نظر محمد بن محمد ابن على الكتانى إلى أمحاب المرقعات فقال : إخوانى ان كان لباسكم موافقاً ابن على الكتانى إلى أمحاب المرقعات فقال : إخوانى ان كان لباسكم موافقاً لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها ، وان كانت مخالفة لسرائركم فقد ملكتم ورب الكعبة . أخبرنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو بكر بن خلف ثنا

<sup>(</sup>١) نوع من الشريط معمول من الحرير المصبع .

محمد بن الحسين السلمى . قال سمعت نصر بن أبى نصريقول : قال أبوعبداقه محمد بن عبد الخالق الدينورى لبعض أصحابه . لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم ، فما زينوا الظواهر إلا بعدان خربوا البواطن. وقال ابن عقبل . دخلت يوماً الحمام فرأيت على بعض أو تاد السلخ جبة مشوزكة مرقعة بفوط . فقلت للحمامى . أرى سلخ الحية . فمن داخل . فذكر لى بعض من يتصفف للبلاء حوشاً للا موال .

﴿ فصل ﴾ قال الصنف : وفي الصوفية من يرقع المرقعة حتى تصيركشيفة خارجة عن الحد أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا احمد بن على بن ثابت نا القاضى أبو محمد الحسن بن رامين الأسد آبادى نا أبو محمد عبدالله بن محمد الشيرازى نا جعفر الخالدى ثنا بن خباب أبو الحسين صاحب ابن الكرينى قال أوصى لى ابن الكرينى بمرقعته فوزنت فردة كم من أكامها فاذا فيه أحد عشر رطلا ، قال جعفر ، وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكيل (١) . ﴿ فصل ﴾ وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس الامن يد شيخ . وجعلوا لها إسناداً متصلا كله كذب و محال وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ جمل هذا من السنة واحتج بحديث أم خالد أن النبي و الله و قد الله المنافقة واحتج بحديث أم خالد في القوم : فقال رسول الله و المنافق في الموداء فقال من ترون أكسو هذه و فسكت القوم : فقال رسول الله و الحلق . التونى بأم خالد ، قالت فأتى في فالبسنها يده . وقال . أ بلي واخلق .

قال المصنف وإنما ألبسها رسول الله وَيَطَالِنُهُ لَكُونَهَا صبية . وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص . وأمها همينة بنت خلف . قد هاجروا إلى أرض الحبشة فولدت لهاهناك أم خالدواسمها أمة شم قدموا فأكرمهارسول للله وَيَطَالِنُهُ لَعَمَ سنها وكما اتفق فلا يصير هذا سنة . وماكان من عادة رسول الله وَيُطَالِنُهُ الله الناس . ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم .

م ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير ولا أن تكون الحرقة سوداء بلمرقعة أوفوطة فهلا جعلوا السنة لبس الحرقالسود كا جاء في حديث أم خالد، وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية \_ الكبل \_ بالباء الموحدة (٢) كذا في النسختين

(فصل و أما لبسهم المصبغات. فانها ان كانت زرقاء فقد فاتهم فضيلة البياض، وان كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرته أكثر من شهرة الأزرق وان كانت مرقعة فهى أكثر شهرة. وقد أمر الشرع بالثياب البيض ونهى عن لباس الشهرة. فأما أمره بالثياب البيض فأخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن ابن على التميمي نا احمد بن جعفر ثنا عبدالله بن احمد بن حنبل ثى أبي ثناعلى ابن عاصم نا عبدالله بن عبان بن حير عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال وسول الله يتطالق البسوا من ثيابكم البيض فأنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها مو تاكم. قال عبدالله، وحدثى أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شيابكم وكفنوا فيها مو تاكم. قال عبدالله، وحدثى أبي شبيب عن سمرة بن جندب عن الني وتطالق ألهر و أطبب. وكفنوا فيها مو تاكم. قال البسوا الثياب البيض فأنها أطهر و أطبب. وكفنوا فيها مو تاكم. قال الترمذى. هذان حديثان صحيحان، و في الباب عن ابن عمر، قال، مو تاكم. قال الترمذى وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال، باب البنا أن نكفن فيها البياض، وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال، باب السنة في لبسهم المصبعات، واحتج بأن الني صلوات الله عليه وسلامه، لبس طاهر في كتابه فقال، باب السنة في لبسهم المصبعات، واحتج بأن الني صلوات الله عليه وسلامه، لبس طاهر وانه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.

قال المصنف: قلت ولايذكر ان رسول الله ويتلاق البس هذا ولا أن لبسه غير جائز، وقد روى انه كان يعجبه الحبرة، وإنما المسنون الذي يأمر به ويداوم عليه وقد كانو ايابسون الاسود والاحر، فأما الفوط والمرقع فانه لبس شهرة وخو فصل وأما النهى عن لباس الشهرة وكر اهته . فأخبر أبو منصور ابن خيرون أنبأنا أبو بكر الخطيب نا ابن زرقويه ثنا حعفر بن محمد الخلدى ثنا محمد بن عبد المؤمن ثنا وكيع بن ثنا روح بن عبد المؤمن ثنا وكيع بن محرز الشامى ثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبى ذر . عن الني ويتلاق الله عنه حتى يضعه . أخبرنا عبد الحق الله قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه . أخبرنا عبد الحق

ابن عبد الخالق قال أنبأنا المبارك ابن عبد الجبار نا أبو الفرج الحسين بن على الطناجيري وأنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسين بن على التميمي قالا أخبرنا أبوحفص بن شاهين ثناخة مة بن سلمان بن حيدرة ثنا محمد بنالهيثم ثنا أحمد ابن أبى شعيب الحراني ثنا مجلد بن يزيد عن أبى نعيم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عهما عن الني مَنْظِينَةٍ. أنه نهى عزالشهرتين فقيل يارسولانه وما الشهرتان قال؟ رقة الثياب وغلظها. ولينهاوخشونتها، وطولهاوقصرها ولكن سداد بينذلكواقتصاد. آخبرنا محمد بن ناصرنا محمدبن على بن ميمون ناعبد الوهاب بن محمدالعندجاني نا أبو بكر بن عبدان نا محمد بن سهل ثنا محمد بن اسماعيل البخاري . قال . قال موسى بن حماد بن سلمة عن ليث عن مهاجرعن ابن عمر قال من لبس ثو بأ مشهوراً أذله الله يومالقيامة . قالالمصنف . وقد روىلنامرفوعاً قال أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أحمد ثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن عثمان بن أبي راشدعن مهاجرالشامي عن ابن عمر . قال قال رسول الله عَنْظُيْةِ. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب المذلة يوم القيامة . أخبرنا محمد بن ناصر نا المبارك بن عبد الجبار وعبد القادر بن محمد بن يوسف قالا أخبرنا أبو اسحاق البرمكي نا أبو بكربن نجيب ثنا أبو جعفر بن ذريح ثنا هناد ثنا أبو معاويه عن ليث عن مهاجربن أبى الحسن عن ابن عمر رضى الله عنه قال. من لبس ثوب شهرة منالثياب ألبسه الله ثوب ذلة. وعن ليث عن شهر عن أني الدرداء رضي الله عه قال من ركب مشهوراً من الدواب أعرض الله عنه ما دام عليه وإنّ كان كريماً .

قال المصنف. وقد روينا أن ابن عمر رضى الله عنهما رأى على ولده ثوباً قبيحاً دوناً فقال لا تلبس هذا. فإن هذا ثوب شهرة. أخبرنا اسماعيل بن أحمد نا اسماعيل بن مسعدة نا حمزة بن يوسف ناأ بو أحمد بن عدى ثنا أحمد بن على منا الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن الهيثم الدورى ثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن بريدة عن أبيه بريدة قال شهدت

مع رسول الله والمستخلفة فتح خير وكنت فيمن صعد الثلة فقاتلت حتى رأى مكانى وأتيت وعلى ثوب أحر. فما علمت انى ركبت فى الاسلام ذنبا أعظم منه للشهرة وقال سفيان الثورى. كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد التى يشتهر بهاويرفع الناس اليه فيها أبصارهم والثياب الردبئة التى يحتقر فيها ويستبذل، وقال معمر . عاتبت أيوب على طول قيصه . فقال ، إن الشهرة فيها معنى كانت فى طوله وهى اليوم فى تشميره .

\* فصل ﴾ قال المصنف ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن الذي عَلَيْكُ لِبس الصوف. و بما روى في فضيلة ابس الصوف، فأما لبس رسول الله منطقة الصوف فقد كان بلبسه في بعض الأوقات لم بكن لبسه شهرة عند العرب. وأما مايروي في فضل لبسه فن الموضوعات التي لا يثبت منهاشي. . ولايخلو لابس الصوف من حد أمرين: اما أن يكون متعوداً لبس الصوف وما يحانسه من غليظ الثياب فلا يكره ذلك له لأنه لايشهر به. واما أن يكون مترواً لم يتعوده فلا ينبغي له لبسه من وجهين . أحدهما أنه يحمل بذلك على نفسه ما لا تطبق و لا بحوزله ذلك والثاني أنه يجمع بلبسه بينالشهرة وإظهار الزهد . وقد أخبرنا حمد بن منصور الهمداني نا أبوعلي أحمد بن سعد بن على العجلي نا أبو ثابت هجيربن منصوربن علىالصوفي إجازة ثتا أبو محمد جعفر أبن محمد بن الحسن بن اسهاعيل الأبهري ثنا روزبه ثنا محمد بن اسهاعيل بن محمد الطائى ثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا محمد بن عبدالله بن سليمان ثنا داود ثنا عباد بن العوام عن عباد بن كثير عن أنس قال قال رسول الله مُتَطِّلِيَّةٍ من لبس الصوف ليعرفه الناسكان حقاً على الله عز وجل أن بكسوه ثوبآمز جرب حتى تتساقط عروقه. أنبأنا زاهر بن طاهرقال أنبأنا أبوعثمان الصابونى وأبوبكرالبيهقي قالاأخبرنا أبو عبدالة محمد بن عبدالله الحاكم ثنا أبواسحاق ابراهیم بن محمد بن یحی ثنا العباس بن منصور ثنا سهل بن عمار ثنا نوح بن عبد الرحمن الصيرفي ثنا محمد بن عبيد الهمداني ثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال قال رشو ل الله عين ان الأرض لتعج إلى ربها من الذين يلبسون الصوف رياء .

أخبرنا محمد بن ناصرنا جعفر بن أحمد نا الحسن بن على التميمي ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أحمد ثني أبى ثناعبدالصمد ثنا خالد بن شوذب قال شهدت الحسن وأتاه فرقدفأ خذ الحسن بكسائه فده اليه وقال يافرية ديا ابن أم فريقد. ان البر ليس في هذا الكساء وانما البر ماوقر في الصدر وصدقه العمل. أنبأنا محمد بن عبدالباقي نا أبو محمدالجو هرى نا أبو عمر بن حياة نا أحمد بن معروف ثنا الحسين بن الفهم ثنا محمد بن سعد قال حدثناعمرو بر عاصم ثنايزيد بن عوانة ثني أبو شداد المجاشعي . قال : سمعت الحسن ـ وذكر عنده الذين يلسون الصوف \_ فقال. ما لهم تعاقدوا ثلاثاً أكنوا الكبر في قلوبهم، وأظهروا التواضع في لبالمهم . والله لأحدهم أشد عجباً بكسانه من صاحب المطرف بمطرفه . أنبأنا ابن الحسين أنبأنا أبو عنى التميمي نا أبو حفص بن شاهين ثنا محمد بن سعيد بن بحى البزوري ثنا عبدالله بن أبوب المخرمي قال حدثنا عبد المحيد يعني ابن أبي رواد عن إبن طهمان يعني ابراهم عن أبي مالك الكوفي عن الحسن أنه جاءه رجل بمن يلبس الصوف وعليه حنة تصوف وعمامة صوف ورداء صوف فجلس فوضع بصره في الارض فجعل لايرفع رأسه وكأن الحسن خال فيه العجب. فقال الحسر ها إن قوماً حعلوا كبرهم في صدورهم شنعوا والله دينهم مهذا الصوف. شمقال إن رسول الله صلطين كان يتعوذ منزى المنافقين. قالوا با أبا سعيد وما زى المناهقين قال حشوع اللباس بغير خشوع القلب . قال ابن عقيل هدا كلام رجل قد عرف الناس ولم يعره اللباس. ولقد رأيت الواحد من هؤلاء يابس الجبة الصوف. فاذا قالله القائل. يا أبا فلان. ظهر منه ومن أوباشه الإنكار فعلم أن الصوف قد عمل عند هؤلاء ما لا يعمله الديباج عندالأوباش. أخبرنامحمد بنعبدالباقي بن أحمدنا حمد بن أحمدالحداد نا أبو نعيم الحافظ ثنا أبو حامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق ثنا اسهاعبل بن أبى الحارث ثنا هارون بن معروف عن ضمرة قال شمعت رجلا يقول قدم حماد بن أبي سليمان البصرة فجاءه فرقد السنحي وعليه ثوب صوف فقال له حماد . ضع عنك نصر انبتك هذه . فلقد رأيتنا ننتظر ابراهيم يعني النخعي فيخرج علينا وعليه معصفرة. أخبرنا محمد بن أبى القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم

الحافظ ثنا عبدالله بن محمد ثنا ابراهيم بن شريك الأسدى ثنا شهاب بن عباد ثنا حماد عن خالد الحذاء ان أبا قلابة قال. إياكم و أصحاب الأكسية. أخبر نامحمد ابن ناصر وعمر بن طفر قالا نا محمد بن الحسن الباقلاوي نا القاضي أبو العلاء الواسطى ثنا أبو نصراحمد بن محمدالسازكي نا أبو الحيراحمد بنحمد البزارثنا محمد بن اسهاعيل البخاري ثنا على بن حجر ثنا صالح بن عمر الواسطى عن أبي خالد قال . جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف. فقال له أبو العالية. إنما هذه ثباب الرهبان ان كان المسلون إذا تزاوروا تجملوا. أخبرنا محمد بن أبى القاسم نا حمد بن احمد نا احمد بن عبدالله الأصبهاني ثنا أبو محمد بن حبان ثنا احمد بن الحسين الحذاء ثنا احمد بن ابراهيم الدورقي ثنا العبص بن اسحاق : قال سمعت الفضيل يقول : تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأساً ، تزينت لهم بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأساً ، تزينت لهم بشيء يعد شيء كل ذلك إنما هو لحب الدنيا . أنبأنا س الحصين . قال نَا أَبِرَ عَلَى بِنَ الْمُذَهِبِ قَالَ أَخِبِرِنَا أَبِرِحَفْصِ بِنِ شَاهِينِ قَالَ ثَنَا السَّاعِيلُ بِن على قال ثنا الحسن بن على بن شبيب قال ثنا احمد بن أبى الحوارى. قال قال أبر سليمان : يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم ونصف . وشهوته في قلبه بخمسة دراهم . أما يستحى أن بجاوز شهوته لباسه . ولو ستر زهده بثوبين أبيصين من أبصار الماس كان أسلم له قال احمد بن أبى الحوارى قال لى سليمان ابن أبى سليمان ــ وكان يعدل بأبيه . أي شيء أرادوا بلباسالصوف. قلت . التواضع. قال: لا يتكبر أحدهم الا اذا لبسالصوف. أخبرنا المبارك بن احمد الانصاري نا عبدالله بن احمد السمرقندي ثنا أبو بكر الخطيب نا الحسن بن الحسين العالى (١) نا أنوسعيد احمد بن محمد بن رميح ثنا روح بن عبد المجيب ثنا احمد بن عمر بن يونس قال أبصر للثورى رجلا صوفياً فقال له الثوري هذا بدعة . أخبرنا محمد بن عبد الباقي نا حمد بن احمد نا أبونعيم الحافظ ثنا عبد المنعم بن عمر ثنا احمد بن محمد بن زياد. قال سمعت أبا داود يقول. قال سفيان الثورى لرجل عليه صوف لباسك هذا بدعة.

<sup>(</sup>١) كدا بالمهملة.

أنبأنا زاهر بن طاهر. أنبأنا أبو بكراحمد بن الحسين البيهة نا أبو عبدالله محمد ابن عبدالله الحاكم قال أخبرنى محمد بن عمر ثنا محمد بن المنذر قال سمعت احمد بنشداد يقول سممت الحسن بنالربيع يقول سمعت عبدالله بنالمبارك يةول لرجلراًى عليه صوفاً مشهوراً ـ أكره هذا أكره هذا. أخبرنا أبو بكربن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادق نا ابن باكويه ني عبدالواحد بن بكر ثنا على بن أبى عثمان بن زهير ثنا عثمان بن احمدثنا الحسن بن عمرو. قال سمعت بشر بن الحارس يقول: دخل على الموصلي على المعافى ـ وعليه حبة صوف ـ فقال له: ماهذه الشهرة يا أبا الحسن . فقاليا أبا مسعود أخرج أناو أنت . فانظر أينا أشهر. فقال له المعافى: ليس شهرة البدن كشهرة اللباس. أخيرنا المهاعيل بن أبى بكر المقرى نا طاهر بن احمد نا على بن محمد بن بشر ان ما عنمان ا بن احمد الدقاق ثنا الحسن بن عمر و قال سمعت بشر بن الحارث بقول: دخل بديل على أيوب السختياني وقد مدعلي فراشه سنية ٢٠٠ حمراء تدفع التراب فقال بدليل: ماهذا . فقال أيوب: هذا حيرمن الصوف الذي عليك. أخبرنا أبو بكرين حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق قال أخبر نا ابو عبدالله بن باكويه ثنا علان بن احمد ثنا حبيب بن الحسن ثنا الفضل بن احمد ثنا محمد بن يسار . قال سمعت بشر بن الحارت \_ وسئل عن لبس الصوف . فشق عليه وتبير الكراهة فيوحهه ثم قال: للسالخز والمعصفر أحب إلى من لبسااصوف في الأمصار . أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار قال أخبرنا أبي نا الحسين بن على الطناجيري نا احمد بن منصور البرسري ثنا محمد بن مخلد ثنا احمد بن منصور ثي يزيد السقا رفيق محمد بن ادريس الانباري . قال . رأيت فيعليه مسوح قال فقلت له من ابس هذا من العلباء. من فعل هذا من العلباء، قال قد رآنی بشر برالحارث فلم ينكر عني . قال بريد فدهبت إلى بشر . فقلت له يا أبا نصر رأيت فلاناً عليه جبة مسوح فأنكر بعليه فقال: قدر آني الونصر فلم يذكر على . قال: فقال لى بشر ـ لم تستشرنى يا أبا خالد . لوقلت له . لقال لى . لبس فلان ، ولبس فلان . أخبر نا احمد من منصور الهمداني نا ابو على احمد بن

رم، في السحة الثانية شبينة حمراً. تدفع الرياء والسنية ازر للنساء.

سعد بن على العجلى تا أبو ثابت هجير بن منصور بن على الصوفي إجازة تا أبو محمد بن محمد بن الحسين بن اسهاعيل الصوفي ثنا ابن روز به ثنا عبد الله ابن أحمد بن نصر القنطرى ثنا ابراهيم بن محمد الإمام ثنا هشام بن خالد، قال سمعت أباسلهان الداراني يقول لرحل لبس الصوف ، إنك قد أظهرت آلة الزاهدين ، فماذا أور ثك هذا الصوف ، فسكت الرجل ، فقال له : يكون ظاهرك قطنياً وباطنك صوفياً . أحبرنا يحيى بن على المدبر نا أبو بكر محمد ابن على الخياط نا الحسن بن الحسن بن حمكان سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان ابن عبدر به البزار بقول : سمعت أبا بكر بن الزيات البغدادي يقول سمعت ابن سيرويه يقول : دخل أبو محمد بن أخى معروف الكرخى على ابن الحسن ابن بين البنار وعليه جبة صوف فقال له أبو الحسن : يا أبا محمد صوفت قلبك أو ابن المبارك الحافظ ناجعفر بن أحمد بن السواح ناعبد العزيز بن حسن الضراب ابن المبارك الحافظ ناجعفر بن أحمد بن الروات ثنا أبه بكر بن أبي الدنيا ثنا أحمد بن مروان ثنا أبه بكر بن أبي الدنيا ثنا أحمد بن سعيد قال : سمعت النضر بن شميل يقول : قدت لبعض الصوفة ، تبيع جبتك الصوف ، فقال : إذا باع الصياد شبكته بأى شيء يصطاد .

قال أبوجعفر بن جريرااطبرى: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبر البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء ينفصل به قال المصنف: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون. ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحاً، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أمه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال لرسول الله والسبحة لو اشتريتها ليوم الجمعه وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله والمنافقة المنافقة المنافقة في الآخرة في أنكر عليه ذكر التجمل بها، وإنما أنكر عليه ذكر التجمل بها،

قال المصنف رحمه الله : وقد ذكر نا عن أبي العالبة أنه قال : كان المسلون

د١، القوهى الثياب السعس.

إذا تزاوروا تجملوا . أخبرنا أبوبكر بن عبدالباق أنبا نا الحسن بن عله من سعد نا أبو عمر بن حياة نا احمد بن معروف نا الحسين بن الفهم ثنا محمد بن سعد نا اسهاعيل بن إبراهيم الاسدى عن ابن عون عن محمد قال : كان المهاجرون والانصار يلبسون لباساً مرتفعاً ، وقدا شترى تميم الدارى حلة بالف ، ولكنه كان يصلى بها . قال ابن سعد و أخبرنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن محمد ابن سيرين أن تميا الدارى اشترى حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل إلى عملانه . قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت ، أن تميا الدارى كانت له حاة قدا بتا عها بألف كان يلبسها الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر . و أخبرنا الفضل بن دكين ثنا همام عن قتادة أن ابن سيرين أخبره أن تميا الدارى اشترى رداء بالف فكان يصلى بأصحابه فيه .

قال المصنف رحمه الله قلت: وقد كان ابن مسعود من أجو دالناس ثوباً وأطيبهم ريحاً ، وكان الحسن البصرى يلبس الثياب الحياد ، قال كاثوم بن جوشن خرح الحسن وعليه جبة يمنية ورداء يمني فنظر إليه فرقد . فقال : يا أستاذ لاينيغي لمثلك أن يكون مكذا، فقال الحسن: ياابن أم فرقد أماعلت أن أكثر أصحاب النارأصحاب الأكسية وكان مالك بنأنس يلبس الثياب العدنية الجياد وكان ثوب أحمد بن حنبل يشتري بنحو الدينار وقدكانوا يؤثرون البذاذة إلى حدوربما لبسوا خلقان النياب في بيوتهم فإذا خرجوا تجملوا ولىسوا مالا يشتهرون به من الدون ولامن الاعلى . أخبرنا أحمد بن منصور الهمداني نا أبوعلى أحمد بنسعد على العجلى ثنا أبوثابت هجيربن منصور بن على الصوفى إجازة نا أبو محمد جعفر ابن محمد بن الحسين الصوفى ثنا ابن روزبه ثنا أبو سلمان محمد بن الحسين بن على بن ابر اهم الحراني ثنامحمد بن الحسن بن قتبة ثنا محمد بن خلف ثنا عيدي بن حازم . قال : كان لباس إبر اهم بن أدهم كتانا قطاً وروة لم أرعليه ثياب صوف ولائياب شهرة. أخبرنا محمد بن أبي القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم أحمد بن عبدالله قال : سمعت محمد بن إبراهم يقول سمعت محمد س ريان يقول: رأى على ذو النون خفاً أحمر فقال انزع هذا يابي فانه شهرة مالسه رسول الله منطانة إنما ليس الني منطانة خفير أسودين ساذجين. أخبرنا محمد بن ناصر نا محمد ابنعلي بنميمون نا عبدالكريم بن

محمد المحاملي نا على بن عمر الدار قطني نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم نا أبو سعيد عبد الله بن شبيب المدنى ثنى الزبير عن أبى عرنة الانصارى عن فليح بن سلمان عن الربيع بن يونس قال قال أبو جعفر المنصور : العرى الفادح خير من الزى الفاضح .

﴿ فصل ﴾ قال المصنف: واعلم أن اللباس الذي يزرى بصاحبه يتضمن إظهار الزهد، وإظهار الفقروكانه لسان شكوى من الله عزوجل ويوجب احتقار اللابس وكل ذلك مكروه ومنهى عنه . أخبرنا محمد بن ناصرنا على بنالحصين ابنأيوب نا أبوعلىبن شاذان ثنا أبوبكر بنسلمان النجاد ثنا أبوبكر ابن عبدالله ابن محمد القرشي ثنا عبد الله بنعمرالقواريري ثنا هشام بن عبد الملك ثناشعبة عن أبنَ اسحاق عن الأحوص عن أبيه، قال : أنيت رسول الله ﷺ وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال، قلت: نعم قال من أى المال، قلت: من كل المال قد آتانى الله عزوجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم، قال : فإذا آثاك الله عزوجل مالا فلير عليك . أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بنجعفر ثنا عبدالله بنأحمد ثني أبي ثنامسكين بكير ثني الأوزاعي عن حسان بنء علية عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال: أنانا رسول الله عليك الله على الله زائراً في منزلي فرأى رجلا شعثاً . فقال : أماكان يجد هذا مايسكن بهرأسه ، ورأى رجلاعليه ثياب وسخة ، فقال: أماكان يجدهذا مايغسل به ثيابه .أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ومحمد بن ناصر قالا نا أبوالحسين بن عبد الجبار نا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى وأبو القاسم على بن المحسن التنوخي قالاً نا أبو عمر محمد بن العباس بن حياة ثنا أبو بكر بن الأنباري ثني أبى ثنا أبو عكرمة الضي ثنا مسعود بن بشر عن أبى عبيدة معمر بن المثني ، قال: مضى على بن أبى طااب إلى الربيع بن زياد يموده. فقال له: يا أمير المؤمنين أشكو إليك عاصها أخى، قال: ماشأنه. قال: ترك الملاذ ولبس العباءة فغم أهله . وأحزن ولده ، فقال : على عاصها . فلما حضر بش في وجهه

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ولعله الملاءة وكان ابسها من عاداتهم .

وقال: أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منها، انت والله أهون على أنه من ذلك . فوانه لابتذالك نعم أنه بالفعال! أحب إليه من ابتذالك بالمقال، فقال: يا أمير المؤمنين إنى أراك تؤثر لبس الخشن وأكل الشعير فتنفس الصعداء. ثم قال ويحك يا عاصم ، ان الله افترض على أنمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يتبيع بالفقير فقره . قال أبو بكر الأنبارى : المعنى لئلا يزيد ويغلو ، يقال ــ تبيغ به الدم ــ إذا زاد وجاوز الحد . ﴿ فصل ﴾ قال المصنف: فإن قال قائل تجويد اللباس هوى للنفس. وقد أمرنا بمعاهدتها . وتزين للخلق وقدأمرنا أن تبكون أفعالنالله لاللخلق . فالجواب: انه ليسكل ما تهواه النفس يذم ولاكل التزين للنــاس يكره. وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه . أو كان على وجه الرياء في باب الدين فان الإنسان بحب أن يرى جميلا ودلك حظ النفس و لا يلام فيه ولهذا يسرح شعره ، وينظر في المرآة ، ويسوى عمامته ، ويلبس بطانة الثوب الخشن إلى داخل . وظهارته الحسنة إلى خارج . وليس في شيء من هـذا ما يكره ولا يذم . أخبرنا المبارك بن على الصيرفي نا على بن محمد بنالعلاف نا عبد الملك بن محمد بن بشران نا أحمد بن ابراهيم الكندى نا محمد بن جعفر الخرائطي ثنا بنان بن سلمان ثنا عبد الرحمن بن هاني. عن العلاء بن كثير عن مكحول عن عائشة قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم ، وفي الدار ركوة فيها ماء . فجعل ينظر في الماء ويسوى شعره ولحيته ، فقلت يارسول الله و أنت تفعل هـذا ! قال نعم . إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه فان الله جميل يحب الجال. أحبرنا محمد ابن ناصر أنبأنا عبد المحسن بن محمد بن على ثنا مسعود بن ناصر بن أبي زيد نا أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن أحمد نا أبو القاسم عبدالله بن احمد الفقيه نا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحم بن محمد بن عبدانه العرزمي عن أبيه عن أم كلثوم عن عائشة قالت : خرح رسول الله عَلَيْتِ فربركوة لنافيها ماء فنظر إلى ظله فيها . ثم سوى لحيته ورأسه شممضى فلمار حعقلت يارسول الله تفعل هـذا ؟ قال : وأى شيء فعلت ؟ نظرت في طال المـاء فهيأت من

لحيتي ورأسي. إنه لا بأس أن يفعله الرجل المسلم إذا خرج إلى إخوانه أن يهيء من نفسه .

قال المصنف رحمه الله : فإن قبل ، فا وجه ما رويتم عن سرى السقطى أنه قال : لو أحسس بإنسان يدخل على فقلت كذا بلحيى ـ و أمر يده على لحيته كا نه يريد إن يسويها من أجل دخول الداخل عليه ـ لخشيت أن يعذبني الله على ذلك بالنار . فالجواب : إن هذا محمول منه على إنه كان يقصد بذلك الرياء في باب الدين من إظهار التخشع وغيره . فأما إذا قصد تحسين صورته لئلا يرى منه ما لا يستحسن فإن ذلك غير مذموم . فن اعتقده مذموماً فا عرف الرياء ولا فهم المذموم . أخبرنا سعد الخير بن محمد الإنصاري نا على بن عبدالله بن محمد النيسابوري نا أبو الحسين عبد الغامر ابن محمد الفارسي نا محمد بن عيسي بن عمرويه ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثني ثني يحيى بن حمادقال . أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسمود عن النبي منظلية قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن أحدنا يحب أن يكون ثربه حسناً ونعله حسنة قال : إن الله جميل يحب الحال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس . انفرد به مسلم ومعناه الكبر كبر من بطر الحق . وغمط بمعني ازدري واحتقر .

برفصل به وقال المصنف رحمه الله: وقد كان فى الصوفية من يلبس الثياب المرتفعة . أخبرنا محمد بن ناصر نا ابو طاهر محمد بن احمد بن أبى الصقر نا على بن الحسن بن جحاف ، قال ابو عبد الله احمد بن عطاء ، كان أبو العباس بن عطاء يلبس المرتفع من البز كالديبتى ، ويسبح بسبح اللؤلق ويؤثر ما طال من الثياب .

قال المصنف رحمه الله : قلت وهذا فى الشهرة كالمرقعات وإنما ينبغى أن تكون ثياب أهل الخير وسطاً ، فانظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء ببن طرفى نقيض .

﴿ فَصَلَّ ﴾ قال المصنف رحم الله : وقدكان في الصوفية من إذا لبس ثوباً

خرق بعضه . وربما أفسد الثوب الرفيع الفسدر . أخبرنا ابو منصور عبدالرحمن بن محمد القزاز نا ابو بكر احمد بن على بن المحسن بن على المقرى قال : سمعت عيسى بن على الوزير يقول ، كان ابن مجاهد يوماً عند أبى ، فقيل له الشبى ، فقال ، يدخل ، فقال ابن مجاهد ، سأسكته الساعة بين يديك ، وكان عادة الشبلى إذا ابس شيئاً خرق فيه موضعاً ، فلما جلس ، قال له ابن مجاهد ، يا أبا بكر أين في العلم فساد ما ينتفع به فقال له الشبلى ابن في العلم و قال له ابن مجاهد ، يا أبا بكر أين في العلم فساد ما ينتفع به فقال له الشبلى ابن في العلم و قائل الله أبن مقرى الوقت في العلم و قائل أب أب أب أب كن في القرآن إن الحبيب لا يعذب حبيبه ، قال فسكت ابن مجاهد ، فقال له أبي و قال يا أبابكر فقال قوله تعالى و وقالت البهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ، فقال ابن مجاهد ، كأ نني ما معتما قط .

قال المصنف رحمه الله فلت ، هذه الحكاية أنام تاب بصحتها لأن الحسن ابن غالب كان لايوثق به . أخبر ما القزاز نا أبو بكر الخطيب . قال: ادعى الحسن ابن غالب أشياء تبين لنا فيهاكذبه واختلاقه ، فإن كانت صحيحة فقد أبانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج بهذه الآية . وقلة فهم ابن محاهد حين سكت عن جوانه وذلك أن قوله ، قطنلَ سَحُ بِٱلنَّوق وَٱلْأَعْنَاقَ ۚ إَلَا لَهُ لا بحوز أن ينسب بل سي معصوم ريه فيل الفساد. والمفسرون قد احتلفوا فى معنى الآية ، فنهم من قال مسح على اعناقها وسوقها . وقال : أنت في سبيل الله، فهذا إصلاح، ومنهم من قال: عقرها، وذبح الحيل و أكل لحها جائز فما فعل شيئاً فيهجناح ، فأماإفساد ثوب صحيح لالغرض صحيح فانه لايجوز ومن الجائز أن يكون في شريعة سالمان جواز مافعل ولا يكون في شرعنا . أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي الصقر ثنا على بن الحسن بن جحاف الدمشتي. قال أبو عبدالله أحمد بن عطاء كان مذهب أبي على الروزبارى تخريق أكامه وتفتيق قميصه ، قال فكان يخرق النوب المثمن فيرتدى بنصفه ويأتزر بنصفه حتى أنه دخل الحمام يومآ وعليه ثورولم يكن مع أصحابه مايتأزرون به ، ققطعه على عددهم فالزروا به و تقدم إليهم أن يدفعوا الخرق إذاخرجو اللحامى، قال ابنءطاء: قال لى أبوسعيد الكازروني :كنت معه في هذا اليوم وكان الرداء الذي قطعه يقوم بنحو ثلاثين دينار أ .

<sup>(</sup>۱) سورة ص آية (۳۳

<sup>(</sup>۲) سورة ص آبة (۳۳)

قال المصنف رحمه الله : ونظير هذا النفريط ما أنبانا به زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهق نا أبو عبدالله الحاكم قال مممت عبدالله بن يوسف يقول سمعت أبا الحسن البوشنجي . يقول : كانت لى قبجة (١) طلبت بمائة درهم فحضرني ليلة غريبان فقلت للوالدة : عندك شيء لضيني . قالت . لا إلا الحبز . فذبحت القبجة وقدمتها إليهما .

قال المصنف رحمه الله: قد كان يمكنه أن يستقرض مم يبيمها ويعطى فلقد فرط. أخبرنا محمد بن عبدالباقى بن احمد قال أنبأنا رزقالله بن عبدالوهاب قال أنبأنا أبو عبدالر حمن السلمى: قال: سمعت جدى يقول: دخل أبو الحسين الدراج البغدادى الرى. وكان يحتاج الى لفاف لرجله فدفع اليه رجل منديلا ديقيا فشفه نصفين و تلفف به. فقيل له: لو بعته و اشتريت منه لفافاً و أنفقت الباقى، فقال رحمه الله: أنا لا أخون المذهب.

قال المصنف: وقد كان احمد الغزالى ببغداد فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة تأن فرى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان. قال المصنف رحمه الله قلت ب فانظر إلى هذا الحهل والتفريط والبعد من العلم فإنه قد صع عن رسول الله ويتطبق : أنه نهى عن إصاعة المال ولو أن رجلا قطع ديناراً صحيحاً وأنفقه كان عند الفقها مفرطاً فكيف بهذا النبذير المحرم ، ونظير هذا تمزيقهم الثياب المطروحة عند الوجد على ماسياتى ذكره إن شاه الله ثم يدعون أن هذه حالة ولاخير في حالة تنافى الشرع ، أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بآرائهم ، فإن كانوا عرفوا أنهم يخالفون الشرع بفعلهم همذا ثم فعلوه أنه لعناد . وإن كانوا لايعرفو فلعمرى إنه لجهل شديد . أخبرنا محمد بن أب القاسم ناحمد بن أحمد بن عبدربه الحافظ .قال سمعت عبدالله الرازى يقول : لما تغير الحال على أبي عمد بن الحسين يقول سمعت عبدالله الرازى يقول : لما تغير الحال على أبي عثمان وقت وفاته .مزق امنه أبو بكر قيصاً كان عليه . ففتح أبو عنمان عينه وقال يابني خلاف السنة في الطاهر ورياء باطن في القلب .

<sup>(</sup>١) القبجة واحد القبح للذكر والآنى. وهو الحجل طائر معروف.

« فصل » قال المصنف: وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضاً . أخبرنا ان الحصين نا ان المذهب ثنا احمد بنجعفر ثناعبداقة ابن احمد ثني أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن العلاء عن أبيه أنه سمع أما سعيد: سئلي عن الازار فقال سمعت رسول الله وسيليج يقول: ازار المسلم إلى انصاف الساقين. لاجناح أولا حرج عليه مايينه وبين الكعبين ماكان أسفل من ذلك فهوالنار أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالانا حمد بن احمد نا أبو نعيم احمد بن عبد الله ثنا أبو حامد ابن جبلة ثنا محمد بن إسحاق ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . قال: كتب إلى عبد الرزاق عن معمر قال كان في قيص بن سعيد الجوهري . فقبل له . فقبل الشهرة اليوم في التشمير . وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني و قال دخلت يوماً على أبي عبدالله احمد بن حبل إسحاق بن إبراهيم بن هاني و قال دخلت يوماً على أبي عبدالله احمد بن حبل وعلى قيص أسفل من الركبة وفوق الساق . فقال . أي شيء هذا وأنكره . وقال . هذا بالمرة لا ينبعي .

وصل به قال المصنف. وقد كان فى الصوفية من بجعل على أسه خرقة مكان العامة وهدا أيضاً شهرة لأنه على خلاف لباس أهل البلد وكل ما فيه شهرة فهو مكروه . أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارنا أبى الحسين بن على الطناجيرى نا احمد بن منصور البوسرى ثنا محمد بن مخلد ثنى محمد بن يوسف قال قال عباس بن عبدالعظم العنبرى . قال بشر بن الحادث، إن ابن المبارك دخل المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة ، فنظر الناس ليس عليهم قلانس فأخذها فوضعها فى كه .

وفصل به قال المصنف: وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوباً وللصلاة ثوباً. وقد روى هذا عن جماعة منهم أبو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغى خشية أو يتخذسنة . أخبرنا محمد بن أبي القاسم نا حمد بن احمد نا أبو نعيم احمد بن عبد الله ثنا أبو حامد احمد بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن الصباح ثناحاتم يعنى عبد الوهاب ثنا محمد بن الصباح ثناحاتم يعنى ابن اسماعيل ثنى جعفر عن أبيه . أن على بن الحسين قال . يابني لو اتخذت ثوباً للغائط ، رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب ، ثم أنيته ،

فقال: ماكان لرسول الله عَيْظِيَّةِ ولا لأصحابه الا ثوب فرفض

واحد زهد آفى الدنيا، وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتفاذ ثوب للجمعة والعيد واحد زهد آفى الدنيا، وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتفاذ ثوب للجمعة والعيد كلن أصلح واحسن. أخبر نا عبد الأول بن عيسى نا عبد الرحم بن محيد ثنى ابن أنى المظفر نا عبد الله بن احمد بن حباة نا إبراهيم بن حريم بن حيد ثنى ابن أنى شيبة ثنا محمد بن عمر عن عبد الحيد بن جعفر عن محمد بن يحي بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنار سول الله وتناية في يوم جمعة فقال ماعلى أحد كم لواشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته. أخبر ما محمد بن عبد الباقى نا محمد الحوهرى نا أبو عمر بن حياة نا احمد بن معروف الحساب نا الحارث بن أبى أسامة ثنا محمد بن سعد نا محمد بن عبد الرحمن بن الحمد بن عبد الرحمن أبى سلمة عن أبى هريرة قال محمد بن عبد الرحمن أبيناً ببعض ذلك قالوا كان لرسول الله وتناية بنظر برد يمنية وازار من نسج عمان فكان يلبسهما في يوم الحمة ويوم الهيد تم يطويان.

﴿ ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم (١) ﴾

قال المصنف رحمه الله : قد بالغ إبليس فى تلبيسه على قدماء الصوفية فأمر هم بتقليل المطعم وخشو تتمو منعهم شرب الماء البارد. فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم . ﴿ ذَكُرُ طَرِفُ مَا فعله قدماؤهم ﴾

قال المصنف رحمه الله : كان فى القوم من يبتى الآيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته . وفيهم من يتناول كل يوم الشىء اليسير الذى لايقيم البدن فرروى لنا عنسهل بن عبدالله أنه كان فيدايته يشترى بدرهم دبساً وبدرهمين صناً وبدرهم دقيق الارز فيخلطه ويجعله ثلاثمائة وستين كرة فيفطر كل ليلة على واحدة . وحكى عنه أبو حامد الطوسى قال كان سهل يقتات ورق النبق مدة وأكل دقاق التبن مدة ثلاث سنين واقتات بثلاث دراهم فى ثلاث سنين. أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامرى نا أبو سعد بن أبى صادق نا ابن باكويه

<sup>(</sup>١) في الاصل وملابسهم وهو تحريف من الناسخ .

ثني أبو الفرج بن حمزة التكريتي ثني أبو عبدالله الحصريقال سمعت أباجعفر الحداد يقول . أشرف على أبوتراب يوماً وأنا على بركة ماء ولى سته عشر يوما لم آكل شيئاً ولم أشرب فيها ماء فقال ماجلوسك ههنا فقلت أنا بين العلم والبقين وأنا انظر من يغلب فأكون معه غقال سيكون لك شأن. أخبرنا أبو بكر ابن حبيب نا ابن أبى صادق ثنا ابن باكويه ناعبد العزيز بن الفضل ثنا على بن عبدالله العمرى ثنا محمد بن فليح ثني إبراهيم بن البنا البغدادي قال صحبت ذا النون من اخميم إلى الاسكندرية فلما كان وقت إفطاره آخرجت قرصاً وملحا كان معى وقلت هلم فقال لى ملحك مدقوق . قلت نعم . قال لِست تفلح فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليلسويق شعير يستف منه . أخبرنا ابن ظفر نا ابن السراج نا عبدالعزيز ابن على الازجى نا ابن جهضم ثنا محمد بن عيسى ان هارون الدقاق ثنا احمد بن أنس ثنا ان أبي الحوارى. سمعت أبا سليمان يقول الزبد بالعسل اسراف.قال ابن جهضم وحدثنا محمدبن يوسف البصرى قال سمعت أبا سعيد صاحب سهل يقول : بلغ أبا عبد الله الزبيري وزكريا الساجي وابنابي أوفى . ان سهل بن عبدالله يقول . انا حجة الله على الحلق . فاجتمعوا عنده فاقبل عليه الزبيري فقال له . بلغنا أنك قلت ـ أنا حجة الله على الخلق ـ فيماذا ، أنى انت ؟ أصد يق انت.قال سهل ، لمأذهب حيث تظن ولكن إنما قلت هـذا لأخذى الحلال. فتعالوا كالكم حتى نصحح الحلال. قالو. فأنت ،قد صححته. قال نعم، قال وكيف، قال سهل قسمت عقلي ومعرفتي وقوتى علىسبعة أجزاء فاتركه حتى يذهب مها سنة أجزاء تويبتي جزءواحد فاذا خفت أن يذهب ذلك الجزء ويتلف معه نفسي خفت أن أكون قداعنت عليها وقتلتها دفعت إليها من البلعة ما يرد الستة الآجراء.

أحبرنا ان حبيب نا ابن أبي صادق نا ابن باكويه قال أحبرنى أبو عبدالله ابن مفلح قال خبرنى أبى أجبرنى أبو عبدالله بن زيد (١) قال لى : منذأر بعين متنهما أطعمت نفسي طعاما إلا في وقت ما أحل الله لها الميتة . أخبرنا ابن ناصر نا أبو الفضل محمد بن على بن احمد السهلكي ثبى أبو الحسن على بن محمد القوهي

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية ، ابن وتد .

ثنا عیسی من محمد عن آبیه محمد بن عیسی ثناموسی بن عیسی ثنا عیسی بن آدم ابن أخى أبي يزيد، قال . جاء رجل إلى أبي يزيد قال أريد أن أجلس في مسجدك الذي أنت فيه ، قال لا تطيق ذلك . فقال ، ان رأيت ان توسع لى في ذلك. فأذن له فجلس يوماً لا يطعم فصبر فلماكان في اليوم الثاني. قال له يا أستاذ: لابد بما لا بد منه . فقال : يا غلام لا بد منالله . قال ، يا أستاذ نريد القوت . قال، يا غلام القوت عندنا إطاعة الله . فقال، يا أستاذ أريد شيئاً يقيم جسدى في طاعته عز وجل. فقال، يا غلام ان الأجسام لانقوم إلا بالله عزوجل. أخبرنا المحمدان بنناصر وابن عبد الباقى قالانا حمد بن أحمدنا أبونعيم الحافظ. قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن عبدالله بن شاذان يقول سمعت أبا عنمان الآدمي يقول سمعت ابراهيم الخواص يقول . حدثني أخ لى كان بصحب أبا تراب نظر إلى صوفى مديده إلى قشر البطيخ وكان قد طوى ثلاثة أيام. فقال له تمديدك إلى قشر البطيخ أنت لا يصلح لك التصوف. إلزم السوق. أخبرنا محمد بن أنى القاسم أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب نا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم القيرواني يقول سمعت بعض أصحابنا يقول. أقام أبو الحسن النصدي بالحرم آياماً مع أصحاب لهم سبعة لم يأكلوا فخرج بعض أصحابه لينظهر فرأى فشر بطيخ فأخذه فأكله . فرآه انسان فاتبعه بشيء وجاء برفق فوضعه بين يدى القوم فقال الشيخ، من جني مذكم هذه الجناية فقال الرجل أنا وجدت قشر بطيخ فأكلته فقال كن مع جنايتك ومع هذا الرفق وخرج من الحرم ومعه أصحابه وتبعه الرجل. فقال. ألم أقل لك كن مع جنايتك، فقال الرجل، أنا تائب إلىالله تعالى مما جرى منى، فقال الشيخ: لا كلام بعد التوبة.

أخبرنا عمر بن ظفر نا ابن السراج نا أبو القاسم الأزجى نا أبو الحسن بن جهضم ثنا ابراهيم بن محمد الشنوزى قال سمعت بنان بن محمد يقول كنت بمكة مجاور آ فر أيت بها ابراهيم الخواص و أتى على أيام لم يفتح على بشىء وكان بمكة مزين يحب الفقراء وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير يحتجم اشترى له لحاً فطبخه فأطعمه فقصدته وقلت أريد أن أحتجم فأرسل من يشترى لحاً

وأمر باصلاحه وجلست بين يديه فجعلت نفسى تقول: ترى يكون فراغ القدر مع فراغ الحجامة. ثم استيقظت وقلت. يا نفس إنما جئت تحتجمين لتطعمى عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيئاً. فلما فرغ انصر فت فقال سبحان الله أنت تعرف الشرط. فقلت. ثم عقد: فسكت. وجئت إلى المسجد الحرام ولم يقدر لى شيء آكله: فلما كان من الغد بقيت إلى آخر النهار ولم يتفق أيضاً فلما قت لصلاة العصر سقطت وغشى على واجتمع حولى ناس وحسبوا أفي بحنون فقام ابراهيم وفرق الناس وجلس عندى بحدثنى. ثم قال تأكل شيئاً. قلت قرب الليل. فقال: أحسنتم يا مبتدئون اثبتوا على هذا تفلحوا ثم قام فلما صلينا العشاء الآخرة إذا هو قد جاءنى ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان ودورق ماء فوضعه بين يدى وقال: كل ذلك فأ كلت الرغيفين والعدس فقال فيك فعنل تأكل شيئاً آخر قلت نعم فضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فلك فعنل تأكل شيئاً آخر قلت نعم فضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فاكتهما وقلت قد اكتفيت فاصطجعت فما قت ليلتي وعمت إلى الصباح ما صليت ولا طفت

أنبأنا أبو المظفر عبدالمنع بن عبد الكريم ثنا أبى قال سمعت محمد ن عبدالله الصوفي يقول سمعت منصور بن عبدالله الاصفهائي يقول سمعت أبا على الروز بارى يقول : اذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألز موه السوق وأمروه بالكسب . أنبأنا عبد المنعم ثنا أبى قال سمعت ابن باكويه يقول سمعت أبا احمد الصغير يقول : أمرنى أبو عبدالله بن خفيف أن أقدم اليه سمعت أبا احمد الصغير يقول : أمرنى أبو عبدالله بن خفيف أن أقدم اليه كل ليلة عشر حبات زيب لافطاره فأشفقت عليه ليلة فحملت اليه خمسة عشر حبة فنظر إلى وقال من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباقى .

أخبرنا أبوبكربن حبيب نا على بن أبى صادق نا ابن باكويه قالسمعت عبدالله بن خفيف يقول : كنت في ابتدائى بقيت أربعين شهراً أفطركل ليلة بكف باقلاء فضيت يوماً فاقتصدت فخرج من عرقى شبه ماء اللحم وغشى على . فتحير الفصاد وقال . ما رأيت جسداً لادم فيه إلا هذا .

﴿ فصل ﴾ قال المصنف: وقد كان فيهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال

بعضهم أكل درهم من اللحم يتسى القلب أربعين صباحاً . وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلها ويحتج بما أخبر نابه على بن عبدالواحد الدينورى الأبوالحسن القروبى نا أبوحض بن الزيات ثنا ابن ماجه ثنا أزهر بن جميل ثنا بزيغ عن هشام عن أبيه عن عائشة . قالت قال رسول الله والله والله من أن يمتنع من شرب الماء الصافى . وفيهم من يمتنع من شرب الماء البارد فيشرب الحار من في من من كان يحمل ماء في دن مدفون في الارض في عير حاراً . ومنهم من يماقب نفسه بترك الماء مدة . وأخبرنا محمد بن ناصر أنبانا أبو الفضل محمد ابن على السهدكي قال : سمعت عبدالواحد بن بكر الورياني ثني محمد من سعدان ثني عيسى بن موسى البسطامى قال سمعت ألى يقول قال سمعت عمى خادم ألى يزيد يقول : ما أكلت شبئاً كما يأكله بنو آدم أربعين سنة . قال : وأسهل ما لاقت نفسى مني أنى سألتها أمراً من الأمور فأبت فمزمت أن لا أشرب الماء سنة فا شربت الماء سنة . وحكى أبو حامد الغزالى عن أبي يزيد انه قال : دعوت نفسى إلى انه عزوجل فجمحت فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة دوقت لى بذلك .

المطاعم فقال: استحب المريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة قال: ومن المطاعم فقال: استحب المريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة قال: ومن الناس من كان يعمل فى الأقوات فيقلها: وكان بعضهم يزن قوته بكربة من كرب النخل وهى تجف كل يوم قليلا فينقص من قوته بمقدار ذلك، قال، ومنهم من كان يعمل فى الأوقات فيأكل كل يوم ثم يتدرج إلى يومين وئلاثة، قال، والجوع ينقص دم الفؤاد فيبيضه وفى بياضه نوره، ويذبب شحم الفؤاد وفى ذو بانه رقته، وفى رقته مفتاح المكاشفة.

قال المصنف رحمه الله تعالى ، وقد صنف لهم أبو عبدالله محمد بن على الترمذى كتاباً سهاه رياضة النفوس قال فيه ، فينبغى للبتدى فى همذا الأمر أن يصوم شهرين متسابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسمير

ويأكل كسرة كسرة ، ويقطع الادام والفواكه واللذة، وبحالسة الإخوان ، والنظر في الكتب، وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتى تملى دخما. قال المصنف ، وقد أخرج لهم بعض المتأخرين الاربعينية . يبقى أحدم أربعين يوماً لا يأكل الحيز ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثيرة اللذيذي فهذه نبذة من ذكر أفعالم في مطاعهم يدل مذكورها على مغفلها . وفصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الافعال وإيضاح الحطافها. قال المصنف رحمه الله ، أما ما نقل عن سهل ففعل لا يجوز لانه حل على النفس مالا تعلق ثم أن الله عزوجل أكرم الآدمين بالحدطة وجعل قشورها لبائمهم فلا تصلح من احمة البهائم في أكل التبنو أي غداء في التبنو مثل هذه الأشياء أشهر من أن تحتاج إلى ودو قد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان برى أن صلاة الجائم الذي قد أضعفه الجوع قاعداً أفضل من صلاته قائماً إذا قواه الاكل .

قال المصنف رحمه الله ، و هذا خطأ بل إذا نقوى على القيام كان أكله عاده لانه يعين على العبادة وإذا نجوع إلى أن يصلى قاعداً فقيد تسبب إلى ثرك الفرائض فلم يجزله ولو كان التناول ميتة ماجاز هذا فكيف وهو حلال ثم أى قربة في هذا الجوع المعطل أدوات العبادة ، وأما قول الحداد وأنا أنظر أن يغلب العلم أم التين فانه جهل محض لانه ليس بين العلم واليقين نضاد إنما اليقين أعلى مراتب العلم ، وأين من العلم واليقين ترك ما تحتاج اليه النفس من المطم والمشرب وإنما أشار بالعلم إلى ما أمره الشرع ، وأشار باليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبيح ، وهؤلاء قوم شددوا فيا ابتدعوا وكابوا كقريش في تشددهم حتى سموا بالحس فجحدوا الاصل وشددوا في الفرع ، وقول الآخر ، ملحك مدقوق لست تفلح من أقبح الاشياء وكيف يقال عن استعمل ما أبيح له لست تفلح وأما سويق الشعير فإنه يو رث القولنج وقول الآخر الزبد بالعسل إسراف قول مرذول لأن الإسراف ممنوعمته شرعاً وهذا مأذون فيه وقد صح عن رسول الله ويليد أنه كان بأكل القثاء شرعاً وهذا مأذون فيه وقد صح عن رسول الله ويليد أنه كان بأكل القثاء بالرطب، وكان عب الحلوى والعسل، وأما ما روينا عن سهل أنه قال قسمت بناله طوق وعقلي سبعة أجزاء ففعل بذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله بالرطب، وكان عب الحلوى والعسل، وأما ما روينا عن سهل أنه قال قسمت قوف وعقلي سبعة أجزاء ففعل بذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله وفي وعقلي سبعة أجزاء ففعل بذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله وفي وعقل سبعة أجزاء ففعل بذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله وفي وعقل سبعة أجزاء ففعل بذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله ولي والمساء والمس

وهو إلى التحريم أقرب لأنه ظلم للنفس وترك لحقها وكذلك قول الذى قال: ما أكلت إلى وقت أن يباح لى أكل الميتة : فإنه فعل برأيه المرذول . وحمل على النفس مع وجود الحلال . وقول أبى يزيد : القوت عندنا فله . كلام ركك فإن البيدن قد بى على الحاجة إلى الطعام حتى إن أهل النبار فى النار عتاجون إلى الطعام . وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد الجوع عاموي ثلاثا لم يسلم من لوم الشرع ، وكذلك الذى عاهد أن لا يأكل حين احتجم حتى وقع فى الضعف فإنه فعل ما لا يحل له ، وقول إبراهيم له أحسنتم يامبتدئون خطأ أيضاً فإنه كان ينبغى أن يلزمه بالفطر ولو كان فى رمضان إذ من له أيام لم يأكل وقد احتجم وغنى عليه لا يجوز له أن يصوم .

أخبرنا أبو منصنور القزاز نا أبو بكر بن ثابت ثى الأزهرى ثنا على ابن عمر ثنا أبو حامد الحضر مى ثنا عبدالرحمن بن يونس السواح ثنا بقبة بن الوليد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ويتلاق من أصابه جهد فى رمضان فلم يفطر فمات دخل النار.

قال المصنف رحمه الله قلت ، كل رجاله ثقات وقد أخبرنا به عاليا محمد ابن عبد البافى نا أبو يعلى محمد بن الحسين نا على بن عمر السكرى ثنا احمد بن محمد الأسدى ثنا عبد الرحمن بن يونس فذكره وقال ، من أصابه جهد فى رمضان فلم يفطر دخل النار .

قال المصنف رحمه إلله و أما تقليل ا بن خفيف ففعل قبيح لا يستحسن و ما يورد هذا الاخبار عنهم إيرادا مستحسناً لها إلا جاهل بأصول الشرع ، فأما العالم المتمكن فإنه لا يهوله قول معظم فكيف بفعل جاهل مبرسم ، و أما كونهم لا يأكلون اللحم فهذا مذهب البراهمة الذين لا يرون ذبح الحيوان والله عز وجل أعلم عصالح الابدان فأباح اللحم لتقويتها فأكل اللحم يقوى القوة و تركه يضعفها ويسىء الخلق ، وقد كان رسول الله ويتلاقي يأكل اللحم و يحب الذراع من الشاة ، و دخل يوماً فقدم الهطمام من طعام البيت فقال ، لم أر لكم برمة تفور ، وكان الحسن البصرى يشترى كل يوم لحماء وعلى هذا كان السلف الاأن يكون فيهم فقير فيبعد عهده باللحم

لآجل الفقر ، وأما من منع نفسه الشهوات فان هذا على الإطلاق لايصفح لآن الله عز وجل لما خلق بنى آدم على الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وجعل صحته موقوفة على تعادل الإخلاط الدم والبلغ والمرة الصفراء والمرة السوداء فتارة يزيد بعض الاخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصه مثل أن تزيد الصفراء فيميل الطبع إلى الحوضة أو ينقص البلغ فتميل النفس إلى المرطبات فقد ركب فى الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه فاذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قو بلت حكمة البارى سبحانه وتعالى يردما ثم يؤثر ذلك فى البدن فكان هذا الفل عنالما تملغ المشرع والعقل ، ومعلوم أن البدن مطية الآدى ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ ، وإنما قلت علوم هؤلاء فتكلموا بآرائهم الفاسدة فان أسندوا فالى حديث ضعيف أو موضوع أو يكون فهمهم منه الفاسدة فان أسندوا فالى حديث ضعيف أو موضوع أو يكون فهمهم منه رديئا ، ولقد عجبت لابى حامد الغز الى الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم حتى إنه قال لا ينبغى للمريد اذا تاقت نفسه الى الجاع أن يأكل ويجامع فيعطى نفسه شهوتين فتقوى عليه.

قال المصنف رحمه الله . وهذا قبيح فى الغاية فان الإدام شهوة فوق الطعام فبنغى أن لا يأكل إداماً والماء شهوة أخرى . أوليس فى الصحيح أن رسول الله وتبالي طاف على نسائه بغسل واحد فهلا اقتصر على شهوة واحدة . أوليس فى الصحيحين أن رسول الله وتبالغ كان يأكل الفثاء بالرطب وهاتان شهوتان . أو ما أكل عند أبى الهيم بن التهان خبراً وشواء وبسراً وشرب ماء بارداً ، أو ما كان الثورى يأكل اللحم والدب والفالوذح ثم يقوم فيصلى أو ما تعلف الفرس الشعير والتن والقت . و تطعم الناقة الخيط والحض . وهل البدن الاناقة وإنما نهى بعض القدماء عن الجع بين إدامين على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلفة وإنما تجذب فضول الشهوات لئلا يكون سبباً لكثرة الاكل فيحوج إلى كلفة وإنما تجذب فضول الشهوات للا يتحد ذلك عادة كسبها وربماتناو لهامن غير وجهها . وهذا طريق السلف في ترك فضول الشهوات والحديث الذي احتجوا به أحرموا أنفسكم طيب الطعام حديث موضوع عملته يداً بزيغ الراوى . وأما اذ اقتصر الانسان على خبز الشعير والملح الجريش عملته يداً بزيغ الراوى . وأما اذ اقتصر الانسان على خبز الشعير والملح الجريش

فانه ينحرف مزاجه لأن خبر الشعير يابس بحفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر ، وتقليل المطعم يوجب تنشيف المعدة وصيقها وقد حكى يوسف الهمدانى عن شيخه عبد اقد الحوفى أنه كان يأكل خبرالبلوط بغير إدام وكان أصحابه يسألونه أن يأكل شيئامن الدهن والدسومات فلا يفعل. قال المصنف رحمالله : وهذا يورث القولنج الشديد . واعلم أن المذموم من الأكل إنما هو فرط الشبع وأحسن الآداب في المطعم أدب الشارع من الأكل إنما هو فرط الشبع وأحسن الآداب في المطعم أدب الشارع والحدثي أني ثنا أبو المغيرة ثنا سلمان ملم الكناني ثنا يحين جابر الطائي . احدثي أني ثنا أبو المغيرة ثنا سلمان ما ملا أن آدم وعاد شراً من بطنه . حسب ان آدم أكلات يقمن صله . فان كان لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه .

قال المصنف رحمه الله قلت . فقد أمر الشرع عا يقيم النفس حفظاً لها وسعياً في مصلحها . ولو سمع أنقراط هذه القسمة في قوله . تلت و المثن لدهش من هذه الحكمة الآن الطعام والشراب ير وان في المعدة فيتقارب ملها فيبق للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل الأمور فان نقص منه قليلا لم يضر وإن زاد النقصان أضعف القوة وضيق المجاري على الطعام وفصل كم قال المصنف رحمه الله : ولمحلم أن الصوفية إنما يأمرون بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم ومن أضر الأشياء على الشاب الجوع فإن المشايخ يصبرون عليه والكهول أيضاً فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع . وسبب ذلك أن حرارة الشباب شديده فلذلك يجود هضمة ويكتر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام كا يحتاج السراح الجديد إلى كثرة الزيت . فإذا صابرالشاب الجوع وتثبته في أول النشوء قمع نشوء نفسه فيكان كن يعرقب أصول الجيطان ثم تمتيد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول المجتمعة في البدن فتغذيه بالاخلاط فيفسد ذلدهن والجسم وهذا أصل عظيم يحتاج إلى تأمل . فصل كم قال المصنف رحمه الله . وذكر العلماء التقلل الذي يضعف البدن أخبر نا محدين ناصر الحافظ نا أبو الحسين بن عبدالجبار ناعبدالعزيز العدادين عدد المعدة لعدم الخافط نا أبو الحسين بن عبدالجبار ناعبدالعزيز العدادين ناصر الحافظ نا أبو الحسين بن عبدالجبار ناعبدالعزيز

إن على الأزجى نا ابراهيم بن جعفر الساجى نا أبو بكر عيد العزيز بن جعفر نا أبو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال نا عبدالله بن ابراهيم بن يعقوب الجيل قال سمعت أبا عبدالله احمد بن حنبل . قال . له عقبة بن مكر م . هؤلاء الذين يأكلون قليلا و يقللون من مطعمهم . فقال ما يعجبني سمعت عبدالرحن بن مهدى يقول فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرص . قال الخلال . وأخبر في أبو بكر احمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة ثنا اسحق بن داود بن صبح . قال قلت لعبدالرحن بن مهدى . با أباسعيد إن ببلدنا قوماً من هؤلاء الصوفية . فقال . لا تقرب هؤلاء فانا قد رأينا من هؤلاء قوماً أخرجهم الأمر إلى جنون . بعضهم أخرجهم إلى الزندقة . ثم قال . خرج سفيان الثورى في سفر فشيعته وكان هعه سفرة فيها فالوذج وكان فيها حل . قال الخلال . وأخبر في المروذى منة قد ولع في إبليس ، وربما و جدت وسوسة أنفكر في الله عز وجل فقال . منذ خس عشرة لعلك كنت نذمن الصوم . افطر وكل دسها وجالس القصاص .

قال المصنف رحمه الله . وفي هؤلاء القوم من يتناول المطاعم الردية ويهجر الدسم فيجمع في معدته أخلاط فجة فتفتذى المعدة منها مدة لأن المعدة لابدلها من شيء تهضمه . فاذا هضمت ماعندها من الطعام ولم تجد شيئاً تناولت الاخلاط فهضمتها وجعلتها غذاء . وذلك الفذاء الردىء يخرج إلى الوساوس والجنون وسوء الأخلاق . وهؤلاء المتقللون يتنباولون مع التقلل أردأ الم كولات فتكثر أخلاطهم فتشتفل المعدة بهضم الاخلاط . ويتفق لهم تعود التقلل بالتدريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبر عن الطعام أياماً . ويعينهم على هذا قوة الشباب فيعتقدون الصبر عن الطعام كرامة . وإنما السبب ماعرفتك . وقد أنبأ ناعبد المنعم بنعبد الكريم قال حدثني أبى قال كانت امرأة قد طعنت في السبوي فشاف عن منافسي فقالت : كنت في حال الشباب أجد من نفسي أحوالا أظنها قوة الحال . فلما كبرت زالت عني . فعلت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمتها أحوالا . قال سمعت أبا على الدقاق يقول ما سمع أحد هذه الشباب فتوهمتها أحوالا . قال سمعت أبا على الدقاق يقول ما سمع أحد هذه المجوز وقال أنها كانت منصفة .

وقال المصتف . فان قبل كيف تمنعون من التقلل وقد رويتم أن عمر رضى الته عنه كان يأكل كل يوم إحدى عشرة لقمة ، وإن ابن الزبيركان يبقي أسبوعا لا يأكل وإن ابراهيم التميمي بق شهرين . قلنا . قد يجرى للانسان من هذا الفن في بعض الأوقات غير انه لا يدوم عليه . ولا يقصد الترقى اليه . وقد كان في السلف من يجوع عوزاً وفيهم من كان الصبر له عادة لا يضر بدنه ، وفي العرب من يبقى أياماً لا يزيد على شرب اللبن . وغن لا نأمر با شبع إنما ثنهى عن جوع يضعف القوة ويؤذي البدن . واذا ضعف البدن قلت العبادة . فأن عن جوع يضعف القوة ويؤذي البدن . واذا ضعف البدن قلت العبادة . فأن ناصر الحافظ نا عبد القادر بن يوسف نا أبو إسحق البرمكي ثنا أبو يمقوب ناسعد النسائي ثنا جدى الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحي ثنا عبدالله بن أبن سعد النسائي ثنا جدى الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحي ثنا عبدالله بن أبي طلحة عن أنس رضى الله عنه . قال : كان يطرح لعمر بن الخطاب رضى الله عنه الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه . وقد روينا عن ابراهيم بن أدهم : انه اشترى زبداً وعسلا وخبراً حوارى . فقيل له : هذا كله تأكله فقال : اذا وجدنا أكلنا أكل الرجال واذا عدمنا صرنا صرنا صر الرجال .

قر فصل كه قال المصنف رحمه الله : وأما الشرب من الماء الصافى : فقد تخيره رسول الله وسيالته . أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا احمدين جعفر ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله أن رسول الله وسيالته : أنى قوماً من الانصار يعود مريضاً فاستسق وجدول قريب منه ، فقال ان كان عندكم ماء بات فى شن والاكر عنا ، اخرجه البخارى . وأخبرنا منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا أبو عمر بن مهدى ثنا الحسين بن اسهاعيل المحاملي ثنا محمد بن عمرو بن أبى مدعور ثنا عبد العزيز بن محمد نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله وسيالته كان يستق له الماء العذب من بئر السقيا .

قال المصنف : وينبغي أن يعلم أن الماء الكدر يولد الحصا في المكلى والمدد في المكلى والمدد في المكلى والمدد في الكدر و أما الماء البارد فانه اذا كانت برودته معتدلة فانه يشد المعدة، ويقوى

الشهوة ، ويحسن اللون، ويمنع عفن الدم وصعود البخار ات إلى الدماغ ويحفظ الصحة واذاكان الماء حارآ أفسد الهضم وأحدر الترهل وأذبل البدن، وأدى إلى الاستسماء والدق فان سخن بالشمس خيف منه البرص، وقد كان بعض الزهاد يقول اذا أكلت الطيب وشربت الماء البارد متى تحب الموت وكذلك قال أبو حامد الغزالي . إذا أكل الانسان مايستلذه قسا قلبه وكره الموسمواذا منع نفسه شهواتها وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الافلات منالدنيا بالموت. قال المصنف رحمه الله وأعجباً كف يصدر هذا المكلام من فقيه أترى لو تقلبت النفس في أي فن كان من التعذيب ما أحبت الموت ثم كيف يجوزلنا تعذيبهاوقد قال عزوجل. وَلا تَقْتُلُواْ أَنْهُ سَكُوا ، ورضى منا بالافطار في السفر رفعاً بهاوقال. يُريدُ اللهُ بِكُرُ البسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ الْعُسرَ ، أوليست، مطيننا التي عليها وصولنا وكف لاناوى هاوهى التي بها قطعنا السهل والحزونا

وأما معاقبة أبى يزيدنفسه بترك الماءسنة فانها حالةمذ مومة لايراها مستحسنة إلا الجهال ووجه ذمها أن للنفس حقاً ومنع الحق مستحقه ظلم ، ولا يحل للانسان أن يؤذي نفسه ، ولا أن يقعد في الشمس في الصيف بقدر ما يتأذى ، و لا في الثلج في الشتاء . و الماء يحفظ الرطو بات الأصلية في البدن و ينغذ الأغذية وقوام النفس بالأغذية فاذامنعها أغذية الآدميين ومنعها الماء فقدأعان عليها وهذا من أفحش الخطأ. وكذلك منعه إياها النوم، قال ابن عقيل. وليس للناس إقامة العقو بات ولااستيفاؤها من أنفسهم، يدل عليه أن إقامة الانسان الحد على نفسه لايجزى فان فعله أعاده الامام . وهذه النفوس و دائع الله عز وجل حتى ان التصرف فى الأمو اللم يطلق لأربابها الاعلى وجوه مخصوصة. قال المصنف رحمه الله قلت: وقد روينا في حديث الهجرة أن الني عَيْنَاتِهِ تزود طعاماً وشراباً . وأن أبا بكرفرش له فى ظل صخرة وحلب له لبناً فى قدح ثم صب ماء على القدح حتى برد أسفله ، وكل ذلك من الرفق بالنفس. وأما ما رتبه أبوطالبالمكي فحمل على النفس بما يضعفها. وإنما يمدح الجوع أذا كان بمقدار . وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ وأما ما صنفه الترمذي فكأنا بتداء شرع برأيه الفاسد. وما وجه صيام شهرين متتابعين عندالتوبة (١) سورة الساء آية (٢٩) (٢) سورة الفرة أبة (١٨٥)

710

وما فائدة قطع الفواكه المباحة واذا لم ينظر في الكتب فبأى سيرة يقتدى وأما الاربعينية فحديث فارغ رتبوه على حديث لاأصل له من أخلص لله أربعين صباحاً لم لو صباحاً لم يحب الاخلاص (١) أبداً فما وجه تقديره بأربعين صباحاً لم لو قدر نا ذلك فالاخلاص عمل القلب فما بال المطعم مم ما الذي حسن منع الفاكمة ومنع الحنز وهل هذا كله إلا جهل . وقد أنبأ نا عبد المنعم بن عبد الكريم القشيرى قال حدثنا أني قال حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذهبهم أقوى من قواعدكل مذهب . لأن الناس اما أصحاب نفل وأثر واما أرباب عقل وفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجلة والذي المناس غيب فلهم ظهور فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال فينغي لمريدهم أن يقطع العلائق وأولها الخروج من المال ثم الخروج من الجاه وأن لاينام إلا غلبة وأن يقلل غذاءه بالتدريج .

قال المصنف رحمه الله قلت : من له أدنى مهم يعرف أن هذا الكلام تخليط فان من خرج عن النقل والعقل فليس بمعدود في الناس وليس أحد من الخلق إلا وهو مستدل وذكر الوصال حديث فارغ . فنسأل الله عز وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ والله الموفق .

﴿ فصل فى ذكر أحاديث تبين خطأهم فى أفعالهم ﴾

أخبرنا يحيى بن على المدبر نا أبو بكر محمد بن على الخياط ثنا الحسن بن حكان ثنا عبدان بن يزيد العطار . وأخبرنا محمد بن أبى منصور أنه أنا الحسن بن أحمد الفقيه ثنا محمد بن أحمد الحافظ ثنا أبو عبدالله محمد ابن عيسى البرورجردى ثنا عمير بن مرداس قالا حدثنا محمد بن بكير الحضر مى ثنا الفاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى عن عبدالله بن عمر عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب . قالد: عبدالله بن عمر عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب . قالد: حام عثمان بن مظعون إلى الني سيالية فقال يا رمول الله غلبي حديث النفسي فقال يا مول الله علي حديث النفسي فقال يا عبان أختمي . فقال : مهلا يا عبان فسك با عبان . تحدثني مسى بأن أختصي . فقال : مهلا يا عبان

<sup>(1)</sup> من جب الشيء إذا قطع

فان خصى أمتى الصبام قال بارسول الله فان نفسى تحدثني أن أتر هب في الجبال قال مهلا ياعثمان ، فان ترهب أمتى الجلوس في المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: بارسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسبح في الأرض، قال مهلا ياعثمان ، فان سياحة أمتى الغزو في سبيليالله والحج والعمرة ، قال يارسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله قال : مهلا ياعثمان فإن صدقتك يوما بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتم وتطعمه أفضل من ذلك ، قال : بارسول الله فان نفسى تحدثني بأن أطلق خولة أمرأتي ، قال. مهلا ياء بمان فان هجرة أمنى من هجر ماحرم الله عليه ، أوهاجر إلى في حیاتی ، أو زارقبری بعدموتی ، أوماتوله امرأهٔ أوامرأتان أوثلاث أوأربع قال. يارسول الله فان نفسي تحدثني أن لاأغشاها، قال. مهلا ياعثمان فان الرجل المسلم إذا غشى أهله فان لم يكن من وقعته تلك ولدكان له وصيف في الجنه فاد كان من وقعته تلك فلدفان كان قبله كان له فرطاً وشفيعاً يوم القيامة وان كان بعده كأن له تورأ يوم النيامة. قال . يارسول الله فان نفسى تحدثني ان لا أكل اللحم قال مهلا باعنان فإنى أحب اللحم وآكله إذا وجدته ولوسالت وين أن والعن إن عكل يوم لاطعمى ، قال : يارسول الله فان نفسى تحدثى أن لا أمس طويدان عال عملا الاعتمان فان جبريل أمرنى بالطيب عبا ويوم الجمعة لامترك له ياعمان لاترغب عن سنتي فن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضى، قال المصنف رحمهانه : هذا حديث عمير بن مرداس.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر الجوهرى نا أبو عمر بن حياة نا أحمد بن معروف نا الحسن بن الفهم ثنا محمد بن سعد نا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل ثنا أبو اسحاق عن أبي بردة ، قال : دخلت امرأة علمان بن مظمون على نساء النبي والمحلفة أينها سيئة الهيئة ، فقلن لها : مالك فا في قريش رجل أغنى من بعلك ، قالت : مالنا منه شيء ، أما ليله فقائم ، وأما نهاره فصائم . فدخلن إلى النبي والمحلفة فذكرن ذلك له فلقيه فقال : ياعلمان أمالك بي أسوة . فقال بأبي و أي أنت وماذاك قال تصوم النهار و تقوم الليل. قال :إني لافعل قال لا تفعل أن لعينك عليك حقاء وإن

لجسدك عليك حقاً ، وإن لاهلك عليك حقاً ، فصل وبم وصم وافطر . قال ابن سعد وأخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد ثنامعاوية بن عباس الحرى عن ابى قلابة أن عمان بن مطعوب اتخذ بيتاً فقعد يتعبد فيه ، فبلغ ذلك النبي ويتلابة فأناه فأخذ بعضادتى باب الدت الذى هو فيه وقال : ياعمان إن الله عز وجل لم يبعثنى بالرهبانية مرتين أو ثلائا . وإن خير الدين عندالله الحنيفية السمحة .

آخيرنا محمد بن على بن على بن ميمون نا عبد الوهاب بن محمد الغندجاني نا أبوبكر بن عبدال نا محمد بن سهل ثنا البخاري قال قال موسى ابن اسهاعیل بن حماد بن زید بن مسلم ثنا أبو معاویة بن قرة عن کهمس الهلالی قال: أسلمت وأتيت النبي مُتَنْظِينُهُ فأخبرته بإسلام. فمكنت حولًا ثم أتيته وقد ضمرت ونحل جممي فخفض في البصر ثم صعده ، قلت : أما تعرفني ، قال . ومن أنت ، قلت : أناكهمس الهلالى . قال : فما بلغ بك ما أرى ، قلت : ماأفطرت بعدك نهاراً . ولانمت ليلا . قال : ومن أمرك أن تعذب نفسك صم شهر الصبر ومن كلشهر يوما ، قلت : زدني قال : صم شهرالصبر ومن كل شهر يومين . قلت : زدنى . قال صم شهر الصبرومن كل شهر ثلاثة أيام أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأنا أبوبكر أحمد بن على بن ثابت ثنا أبوحازم عمربن أحمد العبدورى نا أبوأحمد محمد بن الغطريف ثنا أبوبكر الذهبي ثنا حميد بن الربيع ثنا عبدة بنحميد عن الأعمشعن جرير بنحازم عن أيوب عن أبى قلابة بلغ به ﷺ أن ناسا من أصحابه احتموا النساء واللحماجة معوا فذكرنا تركالنساء واللحمفأ وعد فيهوعيداً شديداً ، وقال : لوكنت تقدمت فيــه لفعلت . ثم قال : إنى لم أرسل بالرهبانية ، إن خير الدن الحنيفية السمحة.

قال المصنف رحمه الله : وقد روينا في حديث آخر عن الني وتبالية أنه قال : إن الله عز وجل يحب أن يرى آثار نعمته على عبده في مأكله ومشربه ، وقال بكر بن عبد الله : من أعطى خيراً فرؤى عليه سمى حبيب الله بحدنًا بنعمة الله عز وجل ومن أعطى خيراً فلم ير عليه سمى بغيض الله عز وجل معادياً لنعمة الله عز وجل .

﴿ فَصَلَّ ﴾ قال المصنف رحمه الله : وهذا الذي نهينا عنه من التقلل الزائد في الحد، قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع. لهم الغداء والعشاء والحلوى ، وكل ذلك أو أكثره حاصل من أموال وسخةً ، وقد تركوا كسب الدنيا ، وأعرضوا عن التعبد وافترشوا فراش البطالة فلاهمة لأكثرهم إلا الأكل واللعب. فإن أحسن محسن منهم قالوا : طرح شكراً . وإن أساء مسىء . قالوا : استغفر ، ويسمون مايلزمه إياء واجباً . وتسمية مالم يسمهالشرع واجباً جناية عليه . أخيرناعبد الرحمن ابن محمد القراز نا أحمد بن على بن ثابت نا محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحافظ النيسابوري ثنا أبوزكريا يحي بن محمد العنبري ثنا أحمد بن سلة ثنا محمد بن عبدوس السراج البغدادي ، قال : قام أبو مرحوم القاضي بالبصرة يقص على الناس فأبكى فلما فرغ من قصصه قال من يطعمنا إرزة في الله فقام شاب من المجلس فقال أنا فقال إجلس يرحمك الله فقد عرفنا موضعك شمقام الثانيةذلك الشاب فقال إجلس فقد عرفناموضعك فقام الثالثة فقال أبو مرحوم لاصحابه قوموا بنا إليه فقاموا معه فأنوا منزله قال فأتينا بقدر من باقلاء فأكلنا بلاملح ثم قال أبو مرحوم على بخوان خماسى وخمس مكاكبك أرز . وخمسة أمنان سمن ، وعشرة أمنان سكر ، وخمسة أمنان صنوبر ، وخمسة أمنان فستق ، فجيء بهاكلها . فقال أبو مرحوم لأصحابه : يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها ، مبيضة شمسها . قال : اخرقوا فها أنهارها قال فأتى بذلك السمن فأجرى فيهاتم أقبل أبومر حوم على أصحابه فقال باإخواني كف أصبحت الدنيا، قالوا مشرق لونها، مبيضة شمسها. مجراة فيها أنهارها فقال يا إخو انى إغرسوا فيها أشجارها قال فأتى بذلك الفسدق والصنوبر ، فألق فيها ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال : باإخواني كيف أصبحت الدنيا ، قالوا : مشرق لوبها ، مبيض شمسها ، مجرى فيها أنهارها . وقد غرست فيها أشجارها ، وقد تدلت لناتمارها ، قال : باإخوانى ارموا الدنيا بحجارتها قال : فأتى بذلك السكرفالتي فيها، ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه، فقال باإخوانى كف أصبحت الدنيا قالوا: مشرق لونهامبيضة شمسهاوقد أجريت فيهاأنهارها وقد غرستفيها أشجارها ، وقدتدلت لناتمارها ، فقال بالإخواني : مالناوللدنيا

اضر بوا فيها براحتها ، قال : فجمل الرجل يضرب فيها براحته ويدفعه بالخس قال أبوالفضل أحمد بن سلمة ذكرته لابى حاتم الرازى فقال إمله على فأمليته عليه فقال : هذا شأن الصوفية .

قال المصنف رحمه الله قلت: وقد رأيت منهم من إذا حضر دعوة بالغ في الأكل ثم اختار من الطعام فربما ملا كميه من غير إذن صاحب الدار وذلك حرام بالإجماع ولقد رأيت شيخا منهم قد أخذ شيئاً من الطعام ليحمله معه فو ثب صاحب الدار فأخذه منه.

﴿ ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد ﴾ \*

قال المصنف رحمه الله: اعلم أن سياع الغناء يجمع شيئين ، أحدهما: أنه يلهى القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ، والثانى: أنه يمله إلى الماذات العاجلة التى تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح وايس تمام لذته إلا في المتجددات ولاسبيل إلى كثرة المتجددات من الحل فلذلك يحث على الزنا فبين الغناء والزنا تناسب من جمة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس و لهذا جاء فى الحديث: الغناء رقية الزنا . وقد ذكر أبو جعفر الطبرى أن الذى المخذ الملاهى رجل من ولد قابيل يقال له ثو بال . اتخذ فى زمان مهلائيل بن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان فانهمك ولد قابيل فى اللهو و تناهى خبرهم إلى من بالحبل من نسل شيث فنزل منهم قوم و فشت الفاحشة و شرب الخور .

قان المصنف رحمه الله : وهذا لان الالتذاذ بشيء يد يمو إلى التذاذ بغيره خصوصا ما يناسبه و لما يتس إبليس أن يسمع من المنعبدين شيئاً من الاصوات المحرمة كالعود نظر إلى المغنى الحاصل بالعود فدرجه في ضمن العناء بغير العود وحسنه لهم و إنمام اده التدريج من شيء إلى شيء والفقيه من نظر في الاسباب والنتائج و تأمل المقاصد فإن النظر إلى الامرد مباح أن أمن ثوران الشهوة فإن لم يؤمن لم يجز . و تقبيل الصبية التي لهامن العمر ثلاث سنين جائز إذ لا شهوة تقع هناك في الاغلب فإن وجد شهوة حرم ذلك ، وكذلك الخلوة بذوات المحارم فإن خيف من ذلك حرم فتأمل هذه القاعدة .

فصل فصل فالماله ومنهم من أباحه من غير كراهة و منهم من كرهه مع الاباحة ونهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة و منهم من كرهه مع الاباحة وفصل الخطاب أن نقول ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات فان أقوماً من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعاء أيصفون فيها الكمة وزمزم والمقام وربما ضربوا مع إنشادهم بطبل فسياع تلك الاشعار مباح وليس إنشادهم إياها عما يطرب ويخرج عن الاعتدال وفي معنى هؤلاء الغزاة : فإنهم ينشدون أشعاراً يحرضون جا على الغزو وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للاشعار تفاخراً عند النزال وفي معنى هذا أشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم من

بشرها دليلها وقالا غدآ ترين الطلح والجبالا

وهذا يحرك الابل والآدمى. إلا أن ذلك التحريك لايوجب الطرب المخرج عن حد الاعتدال ، وأصل الحداء ما أنبأنا به يحيى بن الحسن بن البنا أبو جعفر بن المسلمة نا المخلص نا احمد بن سلمان الطوسي ثنا الزبير بن بكارثي إبراهيم بن المندر ثنا أبوالبحترى و هب عن طلحه المسكم عن بعض علماتهم : أن رسول الله ويتلاق مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم فسلم عليهم فقال ان حادينا نام (١) فسمعنا حاديكم فلت اليكم . فهل تدرون الى كان الحداء قالو الا والله قال إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجد إليه قد تفرقت فأخذ عصا فضرب بهاكف غلامه فعدا العلام في الوادى وهو يصبح بايداه يايداه (٢) فسمعت الابل ذلك فعطفت عليه فقال مضر لو اشتق من هذا لانتفعت به الابل واجتمعت فاشتقت الحداء .

قال المصنف رحمه الله . وقد كان لرسول الله عَيَالِيَّة حاديقال له أنحشة يحدو فتعنق (٣) الإبل. فقال رسول الله عَيَالِيَّة : يا أنجشة رويدك سوقا بالقو اربر

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية . إن حادينا و نا ـ أي تعب .

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية وايداه مرة فقط.

<sup>(</sup>٣) العنق بعتحتين . نوع من السير سريع فسيح .

وفى حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله والله الله عليه الله عبر فسي الله الله عبر في الله في الله الله في اله في الله في الله

لاهم لولا أنت مااهتدىنا ولا تصدقنا ولا صلينا فالقين سكينة علينا وثبت الاقدام إذ لاقينا قال رسول الله مَيِّطِيِّةٍ. من هذا السائق: قالوا ، عامر بن الاكوع فقال وحمه الله .

قال المصنف رحمه الله . وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أما اسناع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به .

قال المصنف رحمه الله ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رسول الله عليهم .

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا قه داعي

ومن هذا الجنسكانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة . وربما ضربوا عليه بالدف عند إنشاده . ومنه ما أخبرنا به ابن الحصين ناابن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد ثنا أبى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي ثني الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها . أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضربان بدفين ورسول إلله عن الله عن مسجى عليه بثوبه \_ فانتهرهما أبو بكر \_ فكشف رسول الله عن وجهه . وقال . دعهن يا أبا بكر قانها أيام عيد . أخرجاه في الصحيحين .

قال المصنف رحمه الله . والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله عليه يسرب (١) اليها الجوارى فيلعبن معها . وقد أخبرنا محمد بن ناصر نا أبو الحدين بن عبدالجبار نا أبو إسحاق البرمكي أنبأنا عبدالعزيز بن جعفر ثنا أبو بكر الخلال أخبر نامنصور بن الوليد

<sup>(</sup>١) في الثانية: وهو تفسير يسرب

ابن جعفر بن مجمد حدثهم: قال . قلت لأبي عبدالله احمد بن حبل حديث الزهرى عن عروة عن عائشة عن جوار يغنين ـ أى شيء هذا الغناء . قال ، غناء الركب : أتيناكم أتيناكم . قال الحلال وحدثنا احمد بن فرج الحمى ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عقيل عن نهبة عن عائشة رضيالله عنها . قالت : كانت عندنا جارية بتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الانصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها . فقال رسول الله يتطابح ياعائشة إن الانصار اناس فهم غزل : فاقلت : قالت دعونا بالبركة : قال : أفلا قلتم :

أتيناكم أتيناكم فيونا نحيكم ولولاالذهبالأحم رما حلت بواديكم ولولاالخمالاحم ما عداريكم ولو لاالحة السمرا ء لم تسمن عذاريكم

أخبرنا أبو الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد ثنى أبى ثنا أسود بن عامر نا أبو بكر عن أجلح عن أبى الزبير عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنه: قال قال رسول الله ويتعلق لعائشة رضى الله عنه: أهديتم الجارية إلى بينها. قالت نعم. قال: فهلا بعثتم معها من يعنهم يقول: أمديتم الجارية إلى بينها قالت نعم. قال فهلا بعثتم معها من يعنهم يقول: أتينا كم أتينا كم فيونا نحييكم

فإن الانصار قوم فيهم غزل.

قال المصنف رحمه الله : فقد بان بما ذكرنا ماكانوا يغنون به وليس مما يطرب ولاكانت دفوفهن على ما يعرف اليوم . ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم :

ياغاديا فى غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا وكم الى كملا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا ياعجاً منك وأنت مبصر كف تجنبت الطريق الواضحا

فهذا مباح أيضاً وإلى مثله أشار احمد بن حنبل فى الاباحة فيها أنبأنا به أبو عبد العزيز كاوس نا المظفر بن الحسن الهمدانى نا أبو بكر بن لالى ثنا الفصل بن الفصل الكندى قال سمعت عبدوس يقول سمعت أبا حامد الحلفانى يقول لاحمد بن حنبل: يا أبا عبدائه هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها فقال: مثل أي شيء قلت يقولون:

إذا ما قال لى ربى أما استحيت تعصيني وتخنى الذنب من خلق وبالعصيات تأتيني

فقال: أعد على ، فأعدت عليه ، فقام ودخل بيته ورد الباب ـ فسممت نحيه من داخل البيت وهو يقول :

إذا ما قال لى ربى أما استحييت نعصينى وتخنى الذنب من خلق وبالعصيات تأتينى ومن الاشعار أشعار تنشدها النواح، يثيرون بها الاحزان والبكاء، فينهى عنها لما فى ضمنها (١)

فأما الأشعارالتي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ويصفون فيها المستحسنات والحروغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حب اللهو وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر:

دهى اللون تحسب من وجنتيه النار تقندح خوفونى من فضيحته ليته وافى وأفتضح

وقد أخرجوا لهذه الأغانى ألحاناً مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال ، وتثير حب ألهوى ، ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب . وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل ، والشبابة النائبة عن الزمر فهذا الغناء المعروف اليوم .

ر فصل به قال المصنف رحمه الله . وقبل أن نشكلم فى إباحته . أو تحريمه ، أو كراهته : نقول . ينبغى للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه . ويحذر نلبيس إبليس فى إجراء هذا الغناء بجرى الأقسام المتقدمة التى يطلق علما

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين : وقد سقط ذكر العلة

اسم الغناء . فلا يحمل الكل محملا واحداً . فيقول قد أباحه فلان وكرمه فلان . فنبدأ بالكلام في النصيحة للنفس والاخوان فنقول .

معلوم أن طباع الآدمين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فاذا ادعى الشاب السليم البدن الصحيح المزاج أن رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده ولا تضره فىدينه كذبناه لما نعلم من استواء الطباع ـ فان ثبت صدقه عرفنا أن به مرضاً خرج به عن حيزالاعتدال، فانتعلل ففال إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبراً فأتعجب من حسن الصنعه في دعج العينين، ورقة الأنف ونقاء البياض، قلنا له في أنواع المباحات ما يكني في العبرة وههنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة. فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك ، وكذا من قال ان هذا الغناء المطرب المزعج للطباع المحرك لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عنىدى ولا يلفت قلى إلى حب الدنيا الموصوفة فيه ـ فانا نكذبه لموضع اشتراك الطباع ثم ان كان قلبه بالخوف من الله عز وجل غائباً عن الهوى لأحضر هذا المسموع الطبع وان كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف، وأقبح القبيح البهرجة، ثم كف بمرالبهرجة على من يعلم السر وأخنى . ثم انكان الأمركا زعم هذا المتصوف فينبغى أن لانبيحه إلا لمن مذه صفته والقوم قد أباحوه على الاطلاق للشاب المبتدى . والصي الجاهل . حنى قال أبوحامد الغزالي . ان النشبيب بوصف الحدود. والأصداغ، وحسن القد. والقامة. وسائر أوصاف النساء. الصحيح أنه لا يحرم.

قال المصنف رحمه الله . فأما من قال انى لا أسمع الفناء للدنيا . وإنما آخذ منه إشارات فهو يخطىء من وجهين . أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الإشارات فيكون كن قال انى أنظر إلى هذه المرأة المستحسنة لا تفكر فى الصنعة \_ والثانى انه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال فى حقه انه يعشق . ويقع الهيان به . وإنما نصيبنا من معرفته الهيبة والتعظيم فقط وإذ قد انتهت النصيحة فنذكر ما قبل فى الغناء .

( فصل ) آما مذهب أحمد رحمه الله . فانه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد إلا أنهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الرواية عنه . فروى عنه ابنه عبدالله انه قال : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني . وروى عنه استاعيل بن اسحاق الثمني : أنه سئل عن استاع القصائد فقال : أكرهه ، هو بدعة ، ولا يجالسون . توروى عنه أبو الحارث أنه قال : التغيير (١) بدعة ، فقيل له : أنه يرقق القلب . فقال هو بدعة . وروى عنه يعقوب الماشي : التغيير بدعة محدث . وروى عنه يعقوب بن غياث (١) أكره التغيير وأنه نهى عن استهاعه .

قال المصنف: فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء، قال أبو بكر الحلال كره أحمد القصائد لما قيل له انهم يتماجنون ثم روى عنه ما يدل على أنه لا بأس بها. قال المروزى . سألت أبا عبدالله عن القصائد . فقال . بدعة . فقلت له : انهم يهجرون . فقال لا يبلغ بهم هذا كله .

قال المهنف. وقد روينا أن أحمد سمع قو الا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه. فقال له صالح يا أبت أليس كنت تنكر هذا . فقال . إنما قبل لى انهم يستعملون المنكر فكرهته ، فأما هذا فانى لا أكرهه ؛ قال المصنف رحمه الله قلت وقد ذكر أصحابنا عن ألى بكر الحلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الفناه . وإنما أشار إلى ها كان فى زمانهما من القصائد الزهديات . وعلى هذا يحمل مالم يكرهه احمد . ويدل على ماقلت أن أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية . فاحتاج الصى إلى بيعها . فقال لا تباع على أنها مغنية فقيل له أنها تساوى ثلاثين ألف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوى عشر بن ديناراً فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة .

قال المصنف : وإنما قال هذا لأن الجارية المغنية لانغنى بقصائدالزهديات بن بالاشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق ، وهـذا دايل على أن الغناء

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الثانية ـ يعقوب بن محيان ـ ولفظ التغيير هو تغيير الذكر بدعاء و تضرع كما ذكره المصنف بعد في صحيفة . ۲۳

محظور إذلولم يكن محظوراً ما أجازتفويت المال على اليتم. وصارهذا كقول أبى طلحة للنبي وتتلاقية . عندى خمر لايتام ، فقال أرقها . فلو جازاستصلاحها لما أمره بتضييع أموال اليتاى . وروى المروزى عن أحمد بن حنبل أنه قال . كسب المحنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن المحنث لا يغني بالقصائد الزهدية إنما يغني بالغزل والنوح . فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات الملحنة ، فأما الغناء المعروف اليوم فحظور عنده كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات .

و فصل به قال المصنف: وأما مذهب مالك بنأنس رحمه الله فأخبرنا عمد بنناصر نا أبو الحسين بن عبدالجبار نا أبو اسحاق البرمكي نا عبد العزيز ابن جعفر ثنا أبو بكر الحلال وأخبرنا عالياً سعيد بن الحسن بن البنا نا أبو نصر محمد بن محمد الدبيثي نا أبو بكر محمد بن عمر الوراق نا محمد بن السرى ابن عثمان التمار قالا أخبرنا عبدالله بن أحمد عن أبه عن اسحاق بن عيسى الطباع (١) قال سألت مالك بن أنس عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء . فقال . إنما يفعله الفساق . أخبرنا هبة الله بن احمد الحريرى قال أنبانا أبو الطيب الطبرى قال . أما مالك بن أنس فانه نهى عن الغناء وعن استماعه . أبو الطيب الطبرى جارية فو جدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر وقال إذا اشترى جارية فو جدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر أمل المدينة إلا ابراهيم بن سعد و حده فانه قد حكى زكريا الساجى أنه كان لا يرى به يأساً .

﴿ فصل ﴾ وأما مذهب أن حنيفة رضى الله عنه . أخبرنا هبة الله بن أحد الحريرى عن أني الطيب الطبرى . قال كان أبو حنيفة يكره الفناء مع إباحته شرب النبيذ و يجعل سماع الفناء من الذنوب . قال : وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة : ابراهيم ، والشعى وحماد ، وسفيان الثورى . وغيرهم لا اختلاف بينهم فى ذلك . قال ولايعرف بين أهل البصرة خلاف فى كراهة ذلك والمنع منه إلاماروى عبيدالله بن الحسن العنبرى أنه كان لايرى به بأساً .

<sup>(</sup>١) في نسخة: الطباخ

و فصل و أما مذهب الشافعي رحمة الله عليه قال حدثنا إسماعيل بن احمد نا احمد بن احمد الحداد نا أبو نعيم الاصفهاني ثنا مجمد بن عبد الرحمن ثنا الحمد بن الحارث ثنامحمد بن إبراهيم بنجياد ثنا الحسن بنعبدالعزيز الحروى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول خلفت بالعرق شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يشغلون به الناس عن القرآن.

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر أبو منصور الأزهرى - المغيرة قوم يغيرون بذكر الله بدعاء و تضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عزوجل تغييراً كأنهم إذا شاهدوها بالآلحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا المعنى . وقال . الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيهم في الآخرة . وحدثنا هبة الله بن احمد الحريري عن أبي الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري قال قال الشافعي الغناء لهو مكروه يشبه الباطل . ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . قال . وكان الشافعي يكره التعيير . قال الطبري فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية العناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة ابراهيم من سعد (١) وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله وتنافق الجماعة مات بالسواد الأعطم فإنه من شد شذ في النار . وقال من فارق الجماعة مات منة جاهلة .

قال المصنف قلت . وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضى الله علم ينكرون السياع . وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعلى الانكار . منهم أبو الطيب الطبرى وله فى ذم الغناء والمنع كتاب مصنف حدثنا به عنه أبو القاسم الحريرى ومنهم القاضى أبو بكر محمد بن مظفر الشامى أنبأ نا عبدالو هاب بن المبارك الانماطي عنه . قال لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب . قال ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه . وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء . على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته و بطلت عدالته .

قال المصنف رحمه الله قلت : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم

<sup>(</sup>١) في النسخة الثامية . حميد هنا وفيها تقدم عنه .

وإنما رخص فى ذلك من متأخرهم من قلّ علمه وغلبه هواه . وقالالفقهاء من أصحابنا لا تصبل شهادة المغنى والرقاص والله الموفق .

## ﴿ فصل فى ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما ﴾

قال المصنف. وقداستدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى. فأما الاستدلال من القرآن فبثلاث آيات. الآية الأولى قوله عز وجل , وَمنَ آلنَّاسُ مَن يَشْتَرى لَمْوَ ٱلْحَديثُ: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ويحى بن على قالا نا أبو محمد الصريفيني نا أبو بكر بن عبدان ثنا عبد الله بن منيع ثنا عبد الله ابن عمر ثنا صفوان ن عيسي قال قال حميد الخياط أخبرنا عن عمار ن أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء. قال سألت ابن مسهود عن قول الله عز وجل , ومن الناس من يشترى لهو الحديث ، قال هو والله الغناء . آخبرنا عبدالله بن على المقرى ومحمد بن ناصر الحافظ قالا نا طراد بن محمد نا ابی بشران نا ابن صفوان ثنا أبو بكرالقرشي ثنا زهير بن حرب ثنا جريرعن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ومن الناس من يُشترى كُمُ الْحُديث، قال هو الغناء وأشباهه. أخبرنا عبدالله بن محمد الحاكم ويحيى ابن على المدبر قالا نا أبو الحسين بن النقور نا ابن حياة ثنا البغوى ثناهدبه ثناحماد بنسلبة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد و من الناس من يشترى لهو الحديث، قال الغناء. أخبرنا ابن ناصر ناالمبارك بن عبدالجبار نا أبو إسحاق البرمكي نا احمد بن جعفر بن مسلم نا احمد بن محمد بن عبد الحالق ثنا أبو بكر المروزى ثنا احمد بن حنبل ثنا عبدة ثنا إسماعيل عن سعيد بن يسار . قال سالت عكرمة عن لهو الحديث قال الغناء. وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعى . رء در ر بر ب

الآية الثانية قوله عز وجل ، وَأَنِهُمْ سَلْمِدُونَ ، أخبرنا عبد الله بن على نا طراد بن محمد نا ابن بشران نا ابن صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنا عبيدالله ابن عمر ثنا يحيى بن سعد عن سفيان عن أبيه عرب عكرمه عن ابن عباس و وَأَنهُمْ سَلْمِدُونَ ، قال هو الغناء بالحيرية سمدلنا \_ غني لنا . وقال مجاهد هو الغناء يقول آهل اليمن سمد فلان إذا غنى .

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان آية (٦)

<sup>(</sup>۱) سورة لقمان آية (٦)

<sup>(</sup>٤) سورة النجم آية (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية (٦١)

الآية الثالثة قوله عز وجل: و وَأَلْمَنَهُ لِرَاكِمُ النَّالَةِ مِنِهُ النَّالِيةِ الثالثة قوله عز وجل: و وَأَلْمَنَهُ لِرَاكِمُ النَّالِمِ النَّالِمُ النّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّل

اما السنة . أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر ناعبداته ابن احمد ثنى أبى ثنا الوليد بن مسلم ثنا مسعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه . أنه سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه وعدل راحلته عن الطريق. وهو يقول يانافع أتسمع فأقول نم فيمضى حى قلت لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله متلاته مم زمارة راع فصنع مثل هذا .

قال المصنف رحمه الله ، إذا كان هذا فعلهم فى حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم. أخبرنا محمد بن ناصر نا المبارك ابن عبد الجبار نا الحسين بن محمد النصيى ثنا إسماعيل بن سعيد بن سويد ثنا أبو بكر بن الانبارى ثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك البزار ثنا ابن ابى مريم ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن على بن زيد عن القياسم عن أبى أمامة قال نهى رسول الله والمنتق عن شراء المغنيات وبيعهن و تعليمهن. وقال شمن حرام . وقرأ ، ومن الناس من يَشْتَرِى لَمْوَالَحَدِيث لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ الله يَعْدَلُهُ مُنْ الْمُنْ عَدَالٌ مُهِينٌ . أَنْ الله عَدَالًا الله عَدَالٌ مُهِينٌ . أَنْ الله عَدَالٌ مُهْ عَذَالٌ مُهِينٌ . أَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَدَالٌ مُهِينٌ . أَنْ الله عَنْ الله عَدَالٌ مُهِينٌ . عَلَمْ عَدَالٌ مُهِينًا عَنْ الله عَن

أخرنا عبدالله بن على المقرى أنا بو منصور محد بن محدا لمقرى نا أبوالقاسم عبد الملك بن محمد بن بشران ناعمر بن احمد بن عبدالرحمن الجمحى ثنا منصور ابن أنى الأسود عن أبى المهلب عن عبيد الله بن عمر عن على بن زيد عن الفاسم عن أبى أمامة. قال نهى رسول الله والمالية عن بيع الممنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء . وقال نمنهن حرام . وقال في هذا أو نحوه . أو وقال شهه نزلت على مَن النّاس مَن يَشْتَرى لَمْ وَالْحَدِيثِ لِيَضِلَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء الا بعث الله له شيطانين يرتد

<sup>(</sup>٢) سورة الأسراء آبة (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء آبة وج-

<sup>(</sup>٤) سورة تقمال آية (١)

<sup>(</sup>٣) سورة لقمال آية (٦)

قانه أعنى هذا من ذا الجانبوهذا منذا الجانب ولايزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هؤ الذي يسكت. وروت عائشة رضى الله عنها عن النبي والمنتج أنه قال: إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والإستماع اليها ثم قرأ ومن الناس من يشترى لهو الحديث. وروى عبدالرحمن ابن عوف عن النبي والمنتج أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة وصوت عند مصية.

أخبرنا ظفر بن على نا أبو على الحسن بن احمدالمقتدى نا أبو نعيم الحافظ نا حبيب بن الحسن بن على بن الوليد ثنا محمد بن كليب ثنا خلف بن خليفة عن إبان المكتب عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبى رباح عن بن عمر قال دخلت مع رسول الله ويتلاق فاذا ابنه ابراهيم يجود بنفسه فأخذه رسول الله ويتلاق فوصعه فى حجره ففاضت عيناه فقلت يا رسول الله أتبكى و تنهانا عن البكاء فقال لست أنهى عن البكاء إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان .

أخبرنا عبدالله بن على المقرى نا جدى أبو منصور محمد بن احمد الخياط نا عبد الملك بن محمد بن بشران ثنا أبو على احمد بن الفضل بن خزيمة ثنا محمد إبن سويد الطحان ثنا عاصم بن على ثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن نحام الثقة عن عكر مة عن ابن عباس رضى الله عنه . أن الذي عير قال . بعثت بهدم المزمار والطبل .

أخبرنا ابن الحصين نا أبو طالب بن عيلان نا أبو بكر الشافعي ثنا عبدالله ابن محد بن ناجية ثنا عباد بن يعقوب ثنا موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على . قال قال رسول الله وتنظيم . بعثت بكسر المزامير . أخبر نا أبو الفتح الكروجي نا أبو عامر الازدي وأبو بكر العورجي قالا نا الجراحي ثنا المحبوبي ثنا الترمذي ثنا صالح بن عبدالله ثنا الفرج بن فضالة عن الجراحي بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن على بن أبي طالب عن على بن أبي طالب مصدة خصلة رضي الله عنه قال رسول الله وتنظيم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة رضي الله عنه قال رسول الله وتنظيم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة

حل بها البلاء فذكر منها اذا اتخذت القيان والمعازف قال الترمذي وحدثنا على بن حجر نا محمد بن زيد عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة قالقال رسولاته عَيْنَاتُهُ اذا اتخذ النيء دولا، والأمانة معنما، والزكاة مغرماً ، وتعلم لعير الدين . وأطاع الرجل امرأته وعق أمه ، وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم وكان ذعيم القوم أرذهم ، وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخور ، ولعن آخر هـذه الأمة أولها . فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة وخسفآ ومسخآ وقذفآ وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع . وقد روى عن سهل بن سعد عنالني ﷺ أنه قال . يكون في أمتى خدف وقذف ومسح . قبل يا رسول الله متى . قال . إذا طهرت المعازف والقينات واستحلت الحمر . أنبأنا أنوالحسن سعد الحير بي تحمد الأعساري في كتاب المدن لابن ماجه قال نا أبو العباس أحمد بن محمد الأسد بادي ا أبو منصور المقوم نا أبو طلحه القاسم بى المنذر نا أبوالحس بر الراهيم القطان ثنا محمد بن يزيد بن ماجه ثنا الحسين برب أبى الربيع الجرجانى ثنا عبد الرازق أخبرنى يحيى بن العلاء أنه سمع مكحولا يقول أنه سمع يزيد بن عبدالله يقول أنه سمع صفوان بن أميه قال كنا مع رسول الله عَلَيْكُمْ فَحَامَ عمرو بن قرة فقال يا رسول الله . أن الله عز وجل قدكتب على الشفوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكني فأذن لي في الغناء في غير فاحشة . فقال له رسول الله عَلِيْنَا لَا آذِن لك و لاكرامة و لا نعمة عين . كذبت يا عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله . ولوكنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت . قم عنى وتب إلى الله عز وجل. أما انك لو قلت بعد التقدمة اليك صربتك ضرباً وجيعاً . وحلفت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك . وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة . فقام عمرو وبه من الشر والحزى ما لا يعلمه إلا الله عر وجل. فلما ولى قال رسول الله عَيْنَاتِينَ هُولاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل عريان لا يستتر بهدبه كلما قام صرع.

وأما الآثارفقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء لماليقل. وقال. اذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه الشيطان. وقال: تغنه فان لم يحسن . قال له : تمنه . ومر ابن عمر رضى الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجليتغنى. قال ألا لا سمع الله لكم. ومر بجارية صغيرة تغنى فقال: لوبرك الشيطان أحدا لنرك هذه . وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : آنهاك عنه وأكرهه لك . قال : أحرام هو ؟ قال أنظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق منالباطل فني أيهما يجعل الغناء وعن الشعى . قال لعن المغنى والمغنى له . اخبرنا عبدالله بن على المقرى ومحمد بن ناصر قالا نا طراد بن محمدنا أبو الحسين بن بشران نا أبوعلى بن صفوان ثنا أبوبكرالقرشي ثني الحسين ابن عبدالر حمن ثني عبدالله بن الوهاب قال أخبرني أبو حفص عمر بن عبيدالله الأرموى . قال . كتب عمر بن العزيز الى مؤدبولده ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمان جل وعز . فأنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستهاع الأغانى واللهم بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ولعمرى لتوقى ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه . وقال فضيل بن عياض . الغناء رقية الزنا. وقالالضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة نلرب. وقال يزيد بن الوليد يا بي أمية إياكم والغناء فانه يزيد الشهوة ويهدم المروءة وأنه لينوب عن الخر ويفعل مايفعل السكر . فان كنتم لابد فاعلين فجنبود النساء ، فإن الغناء داعية الزنا .

قال المصنف رحمه الله قلت: وكم قد فتذت الاصوات بالفناء من عابد وزاهد وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بدم الهوى. أخبرنا محمد بن ناصر نا ثابت بن بندار نا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزمه أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي ثني محمد بن يحيى عن معن بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. قال: كان سليمان بن عبد الملك في بادية له . فسمر ليلة على ظهر سطح ثم تفرق عنه حلساؤه: فدعا بوضوء فجاءت به جارية له فيزياهي تصب عايه إذ استمدها بيده ، وأشاراليها فاذاهي ساهية .

مصغية بسمعها ماثلة بحسدها كله إلى صوت غناء تسمعه في ناحية العسكر. فأمرها فتنحت واستمع هوالصوت. فاذا صوت رجل يغني فأنصت له حتى فهم ما يغني به من الشعر . ثم دعا جارية من جواريه غيرها فتوضأ فلما أصبح أذن للناس إذناً عاماً . فلما أخذوا بجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيه حتى ظن القوم أنه يشتهيه فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل. فقال: هل بقي أحد يسمع منه . فقام رجل من القوم فقال . يا أمير المؤمنين عندى رجلان من أهل أيلة حاذقان، قال. وأين منزلك من العسكر فأومى إلى الناحية الى كان الغناء منها . ففال سليمان يبعث اليهما فوجد الرسول أحدهما فأقبل به حتى أدخله على سليمان، فقال له ، ما إسمك ؟ قال ، سمير ، فسأله عن الغناء . كيف هوفيه فقال حاذق محكم . قال ومتى عهدك به . قال . فى ليلتى هذه الماضية . قال . وفي أي نو احي العسكر كنت فذكر له الناحبة التي سمع منها الصوت. قال. فما غنيت فذكر الشعر الذي سمعه سليمان. فأقبل سليمان فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهب التيس فشكرت الشاذ ، وهدل الحمام فزافت الحمامة ، وغنىالرجل فطربت المرأة . ثم أمريه فخصى . وسأل عن الغناء أين أصله وأكثرما يكون . قالوا : بالمدينة وهو فىالمخنثين وهمالحذاق به والاتمة فيه فكتب إلى عامله على المدينة وهو أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أخصى من قبلك من المخنثين المغنين .

قال المصنف رحمه الله : وأما المعنى فقد بينا آن الفناء يخرج الانسان عن الاعتدال ويغير العقل . وبيان هذا أن الانسان اذا صرب فعل ما يستقبحه في حال صحمه من نبره من تحريك رأسه ، وتصفيق يديه ، و دق الأرض برجليه إلى غير ذلك بما يفه م أصحاب العقول السخيفة ، والعناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخرز في تربيه العقل . فيدبي أن يقع المنع منه . أخبرنا عمر بن ظفر نا جعفر ، احمد نا عبد العزيز بن على الازجى نا ابن جهضم ثنا يحي ظفر نا جعفر ، احمد نا عبد العزيز بن على الازجى نا ابن جهضم ثنا يحي ابن المؤمل . بو بكر السفاف ثنا أبو سعيد الحراز . قال ذكر عند محمد ابن منصور أصحاب القصائد فقال : هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو ناصحوا الله ورسويه وصدقوه لافادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقى .

أخبرنا محمد بن ناصر نا عبد الرحمن بن أبى الحسين بن يوسف نا محمد بن على العبادى. قال قال أبو عبدالله بن بطة العكبرى . سالى سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته آنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون الحبرية أهل هم دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة . يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء . يسمعونه من الاحداث والنساء وبطر بون ويصعقون ويتفاشون وبتماوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لرجم وشوقهم اليه تعالى الله عما يقوله الجاهلون علو آكبرا .

- فصل فى ذكر الشبه الى تعلق بها من اجاز سياع الغناء كـ

فنها حديث عائشة رضى الله عنها أن الجاربتين كاننا تضربان عندها بدفين وفى بعص الفاظه دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الانصار تغييان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث. فقال: أبو بكر أمز مور الشيطان فى بيت رسولالله يتياني في فالدين ومنها حديث عائشة رضى الله عيداً وهذا عيدنا . وقد سبق ذكر الحديث: ومنها حديث عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الانصار .فقال النبي ويتاني ياعائشة ماكان معهم من اللهو . فإن الانصار يعجبهم اللهو \_ وقد سبق ومنها حديث فضالة ابن عبيد عن النبي ويتاني أنه قال: الله أشد اذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته . قال ابن طاهر : وجه الحجة أنه أثبت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته . قال ابن طاهر : وجه الحجة أنه أثبت تخليل استاع الفناء إذ لا يحوز أن يقاس على محرم ومنها حديث أبي هريرة زضى الله عنه عنه النبي ويتاني أنه قال : فعل ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن نبي يتغنى بالقرآن ومنها حديث حاطب عن النبي ويتاني أنه قال : فعل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف .

والجواب. أما حديثا عائشة رضى الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعروسمى بذلك غناء لنوع بثبت فى الانشاد وترجيع ومثل ذلك لايخرج الظباع عن الاعتدال وكف يحتج بذلك الواقع فى الزمان السليم عند قاوب صافية على هذه الاصوات المطربة الواقعة فى زمان كدر

عند نفوس قد تملكها الهوى ما هدا الامغالطة للفهم أو ليس قد صع في الحديث عرب عائشة رضي الله عنها أنهاقالت. لو رأى رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.وإنما ينبغي للمفتى أن بزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن بزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك وأين الغناء بما تقاولت به الانصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والعزالة والحال والخد والقد والاعتدال فهل يثبت هناك طبع هيهات بل ينزعم شوقاً إلى المستلذ ولا يدعى أنه لا يجد ذلك إلاكاذب أو خارج عن حد الآدمية ومن ادعى آخذ الاشارة من ذلك إلى الخالق فقد استحمل في حقه مالايليق بهعلى أن الطبع يسبقه إلى مابحد من الهوى وقدأحات أبوالطيب اطبرى عن هذا الحديث بجواب آخر . فأحبرنا أبوالقاسم الحريرى عنه أنه قال هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم يتكر الني عَيْنَالِيْهِ على أبي بكر قوله وإنما منعه من التعليظ في الانكار لحسن رفعته لا سيها في يوم العيد . وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم يسل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء . وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سهاعه وقد أخذ العلم عنها.

قال المصنف رحمه الله : وأما اللهو المذكور في الحديث الآخر فليس بصريح في الغناء فيجوزان يكون إنشادالشعر أو غيره. وأما التشبيه بالاستعاع إلى القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراماً . فإن الانسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخركان كلاماً صحيحاً وإنماوقع النشيه بالاصغاء في الحالتين فيكون أحدهما حلالا أوحر اماً لا يمنع من التشبيه وقد قال عليه الصلاة والسلام أنكم لترون ربكم كاترون القمر فشبه أيضاً الرؤية بإيضاح الرؤية وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جه يحيط به نظر الناظر و الحق منزه عن ذلك والفقهاء يقولون في ماء الوضوء لا ننشف الاعضاء منه لانه اثر عبادة فلايس مسحه كدم الشهيد. فقد جمعوا بينهما من جهة اتفاقهما في كونهما عبادة . وان افترقا في العلمارة والنجاسة . واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على مباح في العلمارة والنجاسة . واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على مباح

فقه الصوفية لاعلم الفقها- . وأماقوله يتغنى بالقرآن فقد فسره سفيان بنعيينة فقالمعناه يستغني به وفـر هالشافعيفقال . معناه يتحزنبه ويترنم وقالغيرهما يجعله مكان غناء الركبان إذا ساروا . وأما الضرب بالدف فقدكان جماعة من التابعين يكسرون الدفوف وماكانت مكذأ ـ فكيف لو رأو ا هذه ـ وكان الحسن الصرى يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فهو خطأ في التأويل على رسول الله مَنِيْكَةً . وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت والذكر في الناس. قال المصنف رحمه الله قلت : ولوحمل على الدف حقيقة على أنه قد قال أحمد أبن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس فىالعرس ونحوه وأكره الطبل. أخبرنا عبدالله بن على المقرى نا نصر بن أحمد بن النظر نا أبو محمد عبدالله بن عبيداته المؤدب ثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي تنا عبيداته بن جرير بن جبلة ثنا عمر بن مرزوق ثنازهيرعن أبي اسحق عن عامر بن سعد البجلي قال طلبت ثابت ابن سعد وكان بدرياً فوجدته في عرس له قال واذا جوار يغنين ويضربن بالدفوف فقلت ألا تنهى عن هذا قال لا أنرسول الله عَيْنَالِيَّةٍ رخص لنا في هذا. أخبرنا عبدالله بن على نا جدى أبو منصور محمد بن أحمد الخياط نا عبدالملك بن بشران ثناأ بوعلى أحمد بن الفضل بن خزيمة ثتا أحمد بن القاسم الطائي ثناا بن سهم ثنا عيسى بن يو نس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أظهر وا النكاح واضربوا عليه بالغربال بعني الدف. قال المصنف رحمه الله . وكل ما احتجوا به لا يجوز أن يستدل به على جوازهذا الغناء المعروف المؤثر في الطباع، وقد احتج لهم أقوام مفتونون بحب التصوف بما لا حجة فبه فنهم أبو نعيم الأصفهانى فانه قال كان البرا. بن مالك يميل إلى السماع ويستلذ بالترنم.

قال المصنف حمدالله: وإنما ذكر أبو نعيم هذا عن البراء لانه روى عنه أنه استلق يوماً فترنم فانظر الى هذا الاحتجاج البارد فان الانسان لا يخلومن أن يترنم فأين الترنم من السماع للغناء المطرب. وقد استدل لهم محمد بن طاهر بأشيا لولا أن يعثر على مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكر ها لانها ليست بشيء فنها أنه قال

فى كتابه بال الاقتراح على القوال والسنة فيه . فجعل الاقتراح على القوال سنة واستدل بما روى عمرو بن الشريد عن أبيه . قال ، استنشدنى رسول الله وسيرة من شعر أمية فأخذ يقول هى هى حتى أنشدته مائة قافية وقال ابن طاهر بالدليل على استماع الغزل . قال العجاح سألت أبا هريرة رضى الله عنه طاف الخيالات فهاجا سقها . فقال أبوهريرة رضى الله عنه كان ينشد مثل هذا بين يدى رسول الله وسيرة وسيرة وسيرة وسيرة وسيرة وسول الله وسيرة وسي

قال المصنف رحمه الله: فانظر إلى احتجاج ابن طاهر ما اعجبه كيف يحتج على جواز انفناء بانشاد الشعر وما مثله الاكثل من قال . يجوز أن يضرب بالكم على ظهر المعود فجاز أن يضرب بأو تاره أو قال ، يجوز أن يعصر العنب ويشرب منه في ومه فجاز أن يشرب منه بعد أيام ، وقد نسى أن إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء . وقد أنبأنا أبو زرعة بن محمد بن طاهر عن أبيه ، قال أحبرنا أبو محمد التميمي قال ، سألت الشريف أبا على بن أن موسى الماشي عن السماع فقال . ما أدرى ما أقول فيه غير انى حضرت ذات يوم شيخنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة مبرين وثلاثما ته في دعوة علمها لا سحابه حضرها أبو بكر الابهرى شيخ المالكيين وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعين وأبو الحسين المسيخ المنافعين وأبو الحسين المنافعين وأبو الحسين المنافعين وأبو الحسين عبد النافعين في دار شيخنا أبى الحسن التميمي شيخ الحنابلة . فقال: أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبى الحسن التميمي شيخ الحنابلة . فقال: أبو عبدالله غلام وكان يقرأ القرآن بصوت حسن فقيل له قل شيئا فقال: وهم يسمعون . عبدالله غلام وكان يقرأ القرآن بصوت حسن فقيل له قل شيئا فقال: وهم يسمعون .

خطت أناملها فى بطن قرطاس رسالة بعبير لا بأنفاس أن زرفديتك قف لى غير محتشم فان حبك لى قد شاع فى الناس فنكان قولى لمن أدى رسالتها قفى للأمشى على العينين والرأس قال أبو على فبعد مارأيت هذا لا يمكننى أن أفتى في هذه المسألة بحظر ولا أباحة. قال المصنف رحمه الله. و هذه الحكاية ان صدق فيها محمد بن طاهر فان شيخنا ابن ناصد الحافظ كان بقول ليس محمد بن طاهر بثقة حملت هذه الآيات على اله

أنشاء أنه غي بها بقضيب ومخدة اذلوكان كذلك لذكره ثم فيها كلام بحمل قوله لا يمكنني أن أقول فيها بحظر ولا إماحة لأنه ان كان مقلداً لهم فينبغي أن يفتى بالإباحة وانكان ينظر فى الدليل فيلزمه مع حضورهم أن يفتى بالحظر ثم بنقدير صحتها أفلا بكون اتباع المذهب أولى من اتباع أرباب المذاهب. وقد ذكر ناعن أبى حنيفة ومالكوالشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين ما يكني فى هذا وشيدنا ذلك بالأدلة. وقال ابن طاهر فىكتابه: باب إكرامهم للقوال وإفرادهمالموضع له ـ واحتج بأنالني ﷺ رمىبردة كانت عليه الى كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد . وإنما ذكرت هذا ليعرف قدرفقه هذا الرجل واستنباطه وإلا فالزمان أشرف من أن يضيع بمثل هذا التخليط. وأنبأنا أبو زرعة عن أبيه محمد بن طاهر نا أبو سعيد اسماعيل بن محمد الحجاجيهنا أبو محدعدالله بن أحمد المقرى ثنا أبي ثنا على بن أحمد ثنا محمد بن العباس بن بلال قال سمعت سعيد بن محدقال حدثني ابراهيم بن عبدالله وكان الناس يتبركون بهقال حدثنا المزنى قال مررنامع الشافعي وابراهيم بن اسماعيلي على دارقوم وجارية تغنيهم. خليل ما بال المطايا كأننا نراهاعلى الأعقاب بالقوم تنكص فقال الشافعي . ميلوا بنا نسمع ، فلما فرغت قال الشافعي لا بر اهم: أيطربك مذا. قال لا. قال. فالك حس.

قال المصنف رحمه الله قلت. وهذا محال على الشاخى رضى الله عنه وفى الرواية جهولون وابن طاهر لايوثق به وقد كان الشافعى أجل من هذا كله. ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو القاسم الحريرى عن أبى الطيب الطبرى. قال: أما سباع الفناء من المرأة التي ليست بمحرم فان أصحاب الشافعى قالوا. لا يحوز سواء كانت حرة أو نملوكة قال وقال الشافعى: وصاحب الجارية اذا بجمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال وهو ديائة. قال المصنف رحمه اقه. وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقاً لانه دعا الناس الماطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقاً.

قال المصنف رحم الله قلت: وقد أخبر نامحد بن القاسم البغدادي عن أبي محد

التميمي عن أبي عبد الرحمن السلمي . قال : اشترى سعد بن عبدالله الدمشتي جارية قوالة للفقراء وكانت تقول للم القصائد.

قال المصنف رحمه الله قلت : وقد ذكر أبو طالب المدكى فى كتابه قال أدركنا مروان القاضى وله جو اريسمعن التلحين قد أعدهن للصوفية . قال : وكانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان اخو انه يسمعون التلحين منهما .

قال المصنف رحمه الله قلت: أما سعد الدمشق فرجل جاهل، والحكاية عن عطاء محال وكذب، وان صحت الحكاية عن مروان (١) فهو فاسق والدليل على ما قلنا ما ذكر نا عن الشاهم رضى الله عنه وهؤلاء القوم جهلوا العلم فالوا إلى الهوى. وقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبوعتمان الصابوتى وأبو بكر البيهق قالا أنبأنا الحاكم أبو عبدالله النيسابورخي. قال أكثر ما التقيت أنا وفارس بن عيسى الصوفى في دار أبى بكر الأبريسمى للماع من هزارة رحمها الله فانها كمانت من مستورات القوالات.

قال المصنف: قلت . وهذا أقبح شى، من مثل الحاكم كيف خنى عليه أنه لا يحل له أن يسمع من امر أة ايست بمحرم ثم يذكر هذا فى كتاب تاريخ نيسا بور وهو كتاب علم من غير تحاش عن ذكر مثله لقد كفاه هذا قد حافى عدالته .

قال المصنف رحمه الله . فان قبل ما تقول فيما أخبركم به اسماعيل بن احمد السعرقندى نا عمر بن عبدالله نا أبو الحسين بن بشران نا عثمان بن احمد نا محتبل بن اسحاق ثناً هرون بن معروف ثنا جرير عن مغيرة قال كان عون بن عبدالله يقص فاذا فرغ أمر جارية له تقص وتعلوب . قال المغيرة ، فأرسلت اليه أو أردت أن أرسل اليه انك من أهل بيت صدق وأن الله عز وجل لم يبعث نبيه والمنتجي بالحق. وان صنيعك هذا صنيع أحمق ، فالجواب أنا لانظن بعون أنه أمر الجارية أن تقص على الرجال بل أحبأن يسمعها منفرداً وهى ملكه . فقال: له مغيرة الفقيه هذا القول وكره أن تظرب الجارية له فا ظنك بن يسمعهن الرجال ويرقصهن ويطربهن :

<sup>(</sup>١) ف النسخة الثانية أبي مرواز

وقد ذكر أبو طللب المسكى أن عبد الله بن جعفر ـكان يسمع الغناء .

قال المصنف رحمه الله . وإنماكان يسمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي ذكرها عن الشافعي وقد ذكر ناها آخا بحكاية عن احمد بن حنبل رواها من طريق هذه الرحمن السلى قال حدثنا الحسين بن احمد قال سمعت أبا العباس الفر غانى يقول سمعت صالح بن احمد بن حنبل يقول : كنت أحب السماع وكان أبى احمد يكره ذلك فوعدت لية ابن الخبازة فمكت عندى إلى أن علمت أن أبى قد نام وأخذ يغنى فسمعت حس أبى فوق السطح فصعدت فرأيت أبى فوق الدطح يسمع وذيله تحت أبطه يتبخطر على السطح كأنه يرقص ،

قال المصنف رحمالله :هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق فق بعض الطرق عن صالح قال. كنت أدعو فإن الحبازة القصائدى وكان يقول وبلحن وكان أبي في الزقاق بذهب وبحى، ويسمع اليه وكان بيننا وبينه بابوكان يفف من وراء الباب يستمع وقد أخبرنا بها أبو منصور القزاز نا أبو بكر احمد بن على بن ثابت نا احمد بن على بن الحسين النورى ثنا يوسف بن عمر القواس قال سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي يحكى أظنه عن عبيد الله بن احمد قال كنت أدعو ابن الحبازة القصائدى وكان يقول ويلحن وكان أبي ينهاني عن التغني قكنت إذا كان ابن الحبازة عندى أكتمه عن أبي لئلا يسمع فكان ذات ليلة عندى وكان يغني النا فعرضت لابي عندنا حاجة بوكنا في زقاق فجاء فلمعه يغني فقسمع فوقع في سمعه شيء من قوله فحرجت لانظر فإذا بأبي فسمعه يغني فقسمع فوقع في سمعه شيء من قوله فحرجت لانظر فإذا بأبي ذا كان ابناب فدخلت فلماكان من الغد . قال لى : يابني إذا كان هذا ؛ نعم . . الكلام أو معناه .

قال ألمصنف رحمه الله . وهذا ابن الحبازة كان ينشد القصائد الزهديات التي فيها ذكر الآخرة . ولذلك استمع البه احمد ، وقول من قال ينزعج فإن الإنسان قد يزعجه الطرب فيميل بميناً وشمالا . وأما رواية ابن طاهرالتي فيها فرأيته وذيله تحت أبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص فإنما هو من تغيير

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية وكان يقول أي ينشد بدل قوله ويغني في المكانين .

الرواة وتفييرهم لايظنونه المعنى (۱) تصحيحاً لمذهبهم فى الرقص. وقد ذكر نا القدح فى السلى و فى ابن طاهر الراويين لهذه اللفظات. وقداحتج لهم أبوطالب المسكى على جو از السباع بمنامات وقسم السباع إلى أنواع وهو تقسيم صوفى لا أصل له. وقد ذكر نا أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك الفس إلى الهوى فهوكاذب. وقد أخبر نا أبو القاسم الحريرى عن أبى طالب الطبرى قال قال بعضهم . انا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام : قال وهذا تجاهل منه عظيم لامرين . أحدهما أنه يلزمه على هذا أن يستبيح المود والطنبور وسائر الملاهى لانه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس فإن لم يستبع ذلك فقدنقض قوله وإن استباح فقد فسق. والثانى أن هذا المدعى لا يخلو من أن يدعى أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة الملائكة . فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه وعلم كل عاقل كذبه إذا رجع ألى نفسه ووجب أن لا يكون بجاهداً لنفسه ولا مخالفاً لهواه و لا يكون له طبع البشر المجبول على الهوى والشهوات . وهذا لا يقوله عاقل وإن قال أنا على طبع البشر المجبول على الحوى والشهوة : قلناله : فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك ، أو تطرب لسهاعه لغير ما غرس فى نفسك .

اخبرنا ابن ناصر نا احمد بن على بن خلف ثنا أبو عبد الرحمن السلى قال : سمعت أبا القاسم الدمشتى يقول : سئل أبو على الرودبارى عمن سمع الملاهى ويقول هى لى حلال لانى قد وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف الاحوال فقال نعم . قد وصل لعمرى ولكن الى سقر .

قال المصنف رحمه الله . فإن قبل قد بلغنا عن جماعة أنهم سمعوا من المنشد شيئاً فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به . قلنا . لا ينكر أن يسمع الانسان بيتاً من الشعر أوحكمة فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناها لالان الصوت مطرب كاسمع بعض المريدين صوت مغنية تقول.

كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل

كذا في النسختين وفي العبارة نقص أو تصحيف بالمعنى اه .

فصاح ومات فهذا لم يقصد سماع المرأة ولم يلتفت إلى التلحين. وإنما قتله المعنى ثم ليس سماع كلمة أو يبت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع الابيات المذكورة الكثيرة المطربة مع انضهام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع. ولو سألنا هل بجوز لى أن أقصد سماع ذلك منعناه.

قال المصنف رجمه الله : وقد احتج لهم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته عن الفهم بحموعها أنه قال : ما يدل على تحريم السباع نصولا قياس وجواب هذا ما قد أسلفناه وقال : لا وجه لتحريم منهاع صوت طيب فاذا كان موزوناً فلا يحرم أيضاً وإذا لم يحرم الآحاد فلا يحرم المجموع . فأن أفر ادالمباحثات إذا اجتمعت كان المجموع مباحاً قال : ولكن ينظر فيها يفهم من ذلك فان كان فيه شيء محظور حرم نثره و نظمه ، وحرم التصويت به .

قال المصنف رحمة الله : قلت : وإنى لا تعجب من مثل هذا الكلام فان الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فاذا اجتمعا وضرب بهما على وجه مخصوص حرم وأزعج ، وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم .

وكذاك هذا الجموع يوجب طربا

بخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك. وقال ابن عقيل: الآصوات على ثلاثة أضرب محرم ومكروه ومباح. فالمحرم الزمر والناى والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما مائلها، نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك. وياحق به الجرافة (۱) والجنك لآن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر، وسواء استعمل على حزن بهيجه أو سرور. لآن النبي ويطابق بهى عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة، والمكروه القضيب لكنه ليس بمطرب في نفسه وأيما يطرب بما يتبعه وهو تابع للقول، والقول مكروه، ومن أصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات اللهو فيكون فيه وجهان كالقول (۲) نفسه

<sup>(</sup>١) فى الثانية : الحراية وهذه كلها أسما. لآلات الملاهى وفى نسخة الجرانة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة كالعود.

والمباح الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكرةً الطبل. وقد قال أبو حامد: من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه.

قال المصنف رحمه أنه قلت وهذا قبيح أن يقال عن أنه عزوجل يعشق وقد بينا فها تقدم خطأ هذا القول ثم أى توكيد لعشقه فى قول المغنى:

ذهى اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح

قال المصنف وحمه الله قلت: وسمع أبن عقيل بعض الصوفية يقول: أن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحادي إلى افله بالأناشيد فقال ابن عقيل: لاكرامة لهذا القائل إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول عَيَكُانِة لأن الله سبحانه ونعالى قال : (وَ إِذَا تَلْبَتْ عَلَيْهِمْ ءَا بَنْهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ) وَمَا قَال : وإذا أنشدت عليه القصائد طربت . فأما تحريك الطباع بالألحان فةاطع عن الله والشعر يتضمن صفة المخلوق والمعشوق عا يتعدد عنه فتنه . ومن سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصوت ففتون. بل ينبغي النظر إلى المحال التي أحالنا عليها الإبل والخيــل والرياح وتحو ذلك ، فانها منظورات لانهيج طبعاً بل تورث استعطاما للفاعل. وإنما خدعكم الشيطان فصرتم عبيد شهواتكم ، ولم يففوا حتى قلتم هذه الحقيقة. وأنتم زنادقة في زي عباد، شرهين فيزيزها دمشبه تعتقدون أن الله عز وجل يعشق وبهام فيه . ويؤلف ويؤنس به ، وبنس التوهم لأن الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة لآن أصولها مشاكلة فهىتتؤانس وتتألم بأصولها العنصرية وتراكبها المثلية في الأشكال الحديثة. فن ههناجاء التلاوم والميل وعشق بعضهم بعضا، وعلى قدر التقارب فىالصورة يتأكدالأنس. والواحد منا يأنس بالماء لأن فيه ماء وهو بالنبات آنس لقربه من الحيوانية بالقوة النمائية وهو بالحيوان آنس لمشاركته فى أخص النوعبه أو أقربه إليه فأين المشاركة للخالق والمخلوق حتى يحصل الميل إلبه والعشق والشوق . وما الذي بينالطينوالماء وبين خالق السهاء من المناسبة وإنما هؤلاء يصورون · الباري سبحانه وتعالى صورة تثبت في القلوب، وما ذاك الله عز وجل ذاك صنم شكله االمبع والتبطان وليس لله وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه

الأنفس وإنما مباينة الإلهية للحدث أوجبت في الأنفس حيبة وحشمة فا يدعيه عشاق الصوفية لله في محبة الله إنما هو وهم اعترض وصورة شكلت في نفوس فجبت عن عبادة القديم فتجدد بتلك الصورة أنس فاذا غابت بحكم ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق اليها فناهم من الوجد وتحرك الطبع والهيان ماينال الهائم في العشق فنعوذ بالله من الهواجس الرديثة والعوارض الظبيعية التي يجب بحكم الشرع محوها عن القنوب كما يجب كسر الاصنام .

( فصل ) قال المصنف رحمه الله : وقد كان جماعة من قدماء الصوفية ينكرون على المبتدى السماع لعلمهم بما يثير من قلبه . أخبرنا عمر بن ظفر المقرى نا جعفر بن احمد نا عبد العزيز بن على الأزجى ثنا بن جهضم ثنى أبو عبدالله المقرى ثنا عبدالله بن صالح قال قال لى جنيد : إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب . أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعيد ابن أبى صادق نا أبو عبدالله بن باكويه قال سمعت احمد بن محد البر دعى يقول سمعت أبا الحسين النورى يقول لبعض أصحابه : إذا رأيت المريد يسمع القصائد و يميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره .

قال المصنف رحمه الله : هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخص المتأخرون حب اللهو فتعدى شرهم من وجهين . أحدهما سوء ظن العوام يقدمانهم لانهم يظنون أن الكل كانوا هكذا . والثانى أنهم جرأوا العوام على اللعب فليس للعامى حجة في الهيه إلا أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا .

(فصل) قال المصنف رحمه الله: وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق عندالقرآن وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن تمكن منه وغلبة طبع وهم يضنون غير هذا. أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا عبد الكريم بن هوزان وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم ثنا أبى وقال سمعت أبا حاتم محمد بن احمد بن يحيى السجستاني قال سمعت أبا نصر السراج يقول . حكى لى بعض إخواني عن أبى الحسين الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازى من بعداد فلما دخلت الرى سألت عن منزله وكل من أساله عنه يقول إيش تفعل بذلك دخلت الرى سألت عن منزله وكل من أساله عنه يقول إيش تفعل بذلك

الزنديق فضيقوا صدرى حتى عزمت على الانضراف فبت تلك اللية في مسجد ثم قلت جنت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده وهو قاعد فى المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلت فرد السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شيئاً فقلت نعم وقلت :

رأيتك تبنى دائماً فى قطيعتى ولوكنت ذا حرم لهدمت ما تبنى فاطبق المصحف ولم يزل يبكى حتى ابتلت لحيته وثوبه حتى رحمته من كثرة بكاته . ثم قال لى يابنى تلوم أهل الرى على قولهم يوسف بن الحسين زنديق ومن وقت الصلاة هوذا أقرأ القرآن لم تقطر من عبى قطرة وقد قامت على الفيامة بهذا البيت ، وانبأنا عبد المنع بن عبدالكريم بن هوازن نا أبى قال سمعت أبا عبد الرحم السلى يقول . فأخر جت إلى مرو في حياة الاستاذ أبى سهل الصعلوكي وكان له قبل حروجي أيام الجمع بالفدوات بحلس القرآن رالخيات فوجدته عند حروجي قد رفع ذلك المجلس وعقد درس القرآن رالخيات فوجدته عند حروجي قد رفع ذلك المجلس وعقد لابن الفرغاني في ذلك الوقت بحلس القوال يمني المغني فتداخلي من ذلك شيء فكنت أقول قد استبدل مجلس القوال يمني المغني فتداخلي من ذلك شيء فكنت أقول قد استبدل مجلس الخيات بمجلس القوال . فقال لى يوماً . القول . فقال من قال لاستاذه لم لم يفلم .

قال المصنف رحمه الله . هذه دعاة الصوفية يقولون الشيخ يسلم له حاله وما لنا أحد يسلم البه حاله . فإن الآدى برد عن مراداته بالشرع والعقل والجائم بالسوط.

﴿ فصل ﴾ وقد اعتقد قوم من الصوفية أن هذا الغناء الذي دكر ما عن قوم تحريمه وعن آخر كراهته مستحب في حق قوم . وأنبأ نا عبد المدم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري قال حدثنا أبي قال سمعت أبا على الدقاق يقول ، السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم ، مباح الزهاد لحصول مجاهداتهم ، مستحب الإصحابنا لحياة قلوبهم .

قال المصنف رحمانة قلت. وهذا غلط من خسة أوجه. أحدها اناقد

ذكرنا عن أبي حامد الغزالى أنه يباح سماعه لكل أحد وأبو حامد كان أعرف من هذا القائل. والثانى أن طباع النفوس لاتمفير وإنما المجاهدة تكف علما. فن ادعى تغير الطباع ادعى المحال . فاذا جاء ما يحرك الطباع . واندفع الذى كان يكفها عنه عادت العادة . والثالث أن العلماء اختلفوا في تحريمه وإباحته وليس فيهم من نظر في السامع لعلمهم أن الطباع تنساوى فمن ادعى خروج طبعه عن طباع الآدمين ادعى المحال . والرابع أن الاجماع انعقد على انه ليس مستحب وإنما غايته الإباحة فادعاء الاستحباب خروج عن الاجماع .. والخامس انه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحاً أو مستحباً عندمن لا يغير طبعه لأنه إنما حرم لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى الهوى فاذا أمن ذلك فينبغي أن يباح وقد ذكرنا هذا عن أني الطبب الطبرى .

﴿ فصل ﴾ قال المصنف رحمه الله . وقد ادعى قوم منهم أن هذا السهاع قرية إلى أنه عز وجل. قال أبو طالب المكى. حدثني بعض أشياخنا عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن. عند الأكل لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة . وعند المذاكرة لأنهم يتجاوزون فيمقامات الصديقين وأحوال النبين وعند السهاع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقاً . قال المصنف رحمه الله قلت ، وهذا إن صبح عن الجنيد و أحسنا به الظن كان محمو لا على ما يسمعونه من القصائد الزهدية فانها توجب الرقة والبكاء، فأما أن تنزل الرحمة عند وصف سعدي وليلي ويحمل ذلك على صفات الباري سبحامه وتعالى فلا بجوز اعتقاد هذا ولو صح آخذ الإشارة من ذلك كانت الإشارة مستغرقة في جنب غلبة الطباع . ويدل على ماحملنا الأمر عليه انه لم يكن ينشد في زمان الجنيد مثل ما ينشد اليوم إلا أن بعص المتأخرين قدحمل كلام الجنيد على كل مايقال . فحدثني أبوجعفر احمد بن أزهر بن عبدالوهاب السباك عن شيخنا عبدالوهاب ن المبارك الحافط قالكان أبو الوفا الفيروز بادى شيخ رباط الزوزني صديقاً لي. فكان يقول لي والله إني لأدعو لكو أذكرك وقت وضع المخدة والقول ، قال فكان الثبخ عبد الرهاب يتنجب ويقول أترون هذا بعتقد أن دلك وقت إحامة إن هذا لعطيم. وقال ابن عقيل. قد

سمعنا منهم أنالدعاء عند حدو الحادى وعند حضورالمخدة مجابوذلك أنهم يعتقدون أنه قربة يتقرب بها إلىالله تعالى، قال وهذا كفر، لأن من اعتقد الحرام أو المكروه قربة كان بهذا الاعتقادكافراً ، قال والناس بين تحريمه وكراهيته . أخبرنا أبومنصور عبدالرحمنبن محمد القزاز نا أبوبكراحمدبن على بن ثابت قال أخبرنى على بن أيوب قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى قال حدثنا محدبن احمد الكاتب قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدثني أبوهمام قال حدثني ابراهيم بن أعين قال قال صالح المرى، أبطأ الصرعي نهضة صريع هوى يدعيه إلى الله قربة ، وأنبت الناس قدماً يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد عَيَالِيَّةِ. أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبدالكربم القشيرى قال حدثنا أبى قال سمعت أما عبد الرحمن السلبي يقول سمعت محمد بن عبدالله ابن شاذان يقول سمعت أبا بكرالنهاوندى يقول سمعت علياً السائح يقول سمعت أبا الحارث الأولاسي يقول رأيت إبليس فيالمنام على بعض للطوح أولاس وأناعلى سطح وعلى يمينه جماعة وعلى يسماره جماعة وعليهم ثياب لطاف، فقال لطائفة منهم قولوا وغنوا ، فاستغرقني طيبه حتى هممت أن أطرح نفسى من السطح ثم قال أرقصوا فرقصوا أطيب ما يكون . ثم قال لى با أبا الحارث ما أصبت منكم شيئاً أدخل به عليكم إلا هذا .

## لر ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد ﴾

فالالمصنف رحمه الله: هذه الطائفة اذا سمعت الغناء تواجدت، وصفقت وصاحت ومزقت الثياب، وقد لبس عايهم إبليس في ذلك و بالغ. وقد احتجوا بما أخبرنا به أبو الفتح محمد بن عبد الباقى قال أنبأنا أبو على الحسن بن محمد ابن الفضل الكرمانى قال أخبرنا أبو الحسن سهل بن على الحشاب قال أخبرنا أبو نصر عبدالله بن على السراج الطوسى. قال وقد قبل له: انه لما نزلت: وأن جهم لموعدهم أجمعين، : صاح سلمان العارسي صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هارباً ثلاثة أيام. واحتجوا بما أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال أخبرنا أبو الحدين بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن على الخياط قال أخبرنا أبو الحدين بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن على الخياط قال أخبرنا أخبرنا الحدين بوسف بن دوست قال أخبرنا الحسين المحمد بن على الخياط قال أخبرنا الحديد بن يوسف بن دوست قال أخبرنا الحسين المحمد بن عبد المجارة المحمد بن عبد الحياد قال أخبرنا الحديد بن عبد المجارة المحمد بن عبد المحمد بن عبد المجارة المحمد بن عبد المحد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد المحمد بن عبد

ابن صفوان قال حدتنا أبو بكر عبدالله بن محمد القرشي قال اخبرنا على بن الجمد قال حدثنا أبو بكر بن عباش عن عيسى بن سليم عن أبي واثل · قال خرجنامع عبدالله ومعنا الربيع بن خثيم فررناعلى حداد فقام عبدالله ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع اليها فال ليسقط ثم أن عبدالله مضى حتى أتينا على أنون على شاطىء الفراب فلما راه عبدالله والنار تلتهب فى جوفه قرأ هذه الآية : , إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ، إلى قوله , ثبوراً كثيراً , فصعق الربيع واحتملناه إلى أهله ورابطه عبدالله حتى يصلى الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه إلى المغرب فأفاق فرجع عبدالله إلى أهله . قالوا : وقد اشتهرعن خلق كثير من العباد أنهم كانوا اذا سمعوا القرآن فنهم من يموت ، ومنهم من يصعق ويغشى عليه ، ومنهم من يصيح ، وهذاكثير في كتب الزها : والجواب أما ما ذكره عن سلمان فحال وكذب، ثم ليس له إسناد والآية نزلت بمكة وسلمان إنما أسلم بالمدينة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا. وأما حكاية الربيع بن خثيمفان راويها عيسى بن سليم وفيه معمر . أنبأنا عبدالوهاب بن المبارك الحافظ قال آخبرنا أبو بحكر محمد المظفر الشامى قال أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد العتيق قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن احمد الصيدلانى قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسىالعقيلي : قالقال احمد بن حنبل عيسىبن سليم عن أبى وائل لا أعرفه. قال العقيلي : وحدثنا عبدالله بن احمد قال حدثني آبى قال حدثى بن آدم . قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان انهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه صعق. قال: ومن يروى هذا إنما كان يرويه ذاك القاص ـ يعنى عيسى بنسليم ـ فلقيته فقلت عمن تروى أنت ذا ـ منكر أعليه قال المصنف رحمه الله قلت . فهذا سفيان الثورى ينكر أن يكون الربيع ابن خثيم جرى له هـذا لأن الرجل كان على السمت الأول، وما كان فى الصحابة من بجرى له مثل هذا ولا التابعين. ثم نقول على تقدير السحة . ان الإنسان قد يخشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكنه فيبقى كالميت وعلامة الصادق أنه لوكان على حائط لوقع لانه غائب. فأما من يدعى الوجد

ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثباب وفعل المنكرات في الشرع فإنا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به .

وأخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال أخبرنا محمد بن على بن الفتح قال اخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أحمد بن محمد بن زكرياً يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول : كان للشبلي يوم الجمعة نظرة ومن بعــدها صبحة فصاح يوماً صبحة تشوش من حوله من الخلق وكان بجنب حلقته حلقة أبي عمر ان الأشبب فحرد أبو عمر أن وأهل حلقته. قال المصنف رحمه ألله . واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصني القلوب. وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع . فحرى من بعض غرائبهم نحو ما أنكرناه فبالغ رسول الله ﷺ في الإنكار عليه. فأخرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أنبأنا أحمد بن على بن خاف قال أخبرنا أبر عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ وانبأنا بن الحصين قال انبأنا أبو على ابن المذهب قال اخبرنا أبو حفص بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعني قال حدثتا عبد المتعال ابن طالب قال حدَّدُ ا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال. وعط رسول الله عَلَيْكُ بِوماً فإذا رجل قد صعق. فقال الني عَلَيْنَةِ من دا الملبس علينا ديننا إن كانصادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذباً فمُحقه الله. قال ابن شاهين وحدثنا عبد الله بن سلمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمون عن أبيه عن أتى بن مالك . قال ذكر عنده هؤلاء الذين يصعقون عندالقراءة فقال آنس: لقدر أيتنا ووعظنا رسول الله عليانة ذات بومحى سمعنا للقوم حنينا حين أخذتهم الموعظة وماسقط منهم أحد قال المصنف رحمه الله: وهذا حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله مَنْكُلِيْنَ مُوعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب.قال أبو بكر الآجري وكم يقل صرخنا ولاضربنا صدورناكا يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. أخبرنا عبد الله بن على المقرى قال أخبرنا أبو ياسر أحمد بن ندار ابن ابراهيم قال أخبرنا محمد بن عمر بن بكير الجار قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن حدان قال أخرنا ابراهيم بن عبد الله البصرى قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عبد الله الضرير قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطى قال حدثنا حصين

ابن عبد الرحمن . قال قلت لأسهاء بنت أنى بكر . كيفكان أصحاب رسول الله وَ الله وَ الله والله والل

أخبرنا محد بن ناصر نا جعفر بن محمه السراج نا الحسن بن على النميمية أبوبكر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن شجاع ثنا اسحاق الحلي ثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال . سألت أسهاء بنت ألى بكر مل كان أحد من السلف بغشى عليه من الحوف قالت . لاولكنهم كانوا يكون . أخبرنا بن ناصر نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن على التميمي وأخبرنا عجد بن عبد الباقى بن أحمد بن أحمد الحداد نا أبو نعيم المافظ قالا أخبرنا أبو بكر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد ثنا سريح بن يونس ثنا سعيد ابن عبدالر حمن الجحي عن أبي حازم قال ، مر ابن عمر رضى الله عنه برجل ساقط من العراق . فقال . ما شأنه ؟ فقالوا . إذا قرى عليه القرآن يصيبه ساقط من العراق . فقال . ما شأنه ؟ فقالوا . إذا قرى عليه القرآن يصيبه هذا . قال : انا لنخشى الله عز وح وما نيسقط .

آخبرنا سعید بن أحمد بن البنا نا أبو سعد محمد بن علی الرستمی نا آبو الحسین بن بشران ثنا اسهاعیل بن محمد الصفارثنا سعدان بن نصر ثنا سفیان ابن عیبنة عن عبدالله بن أبی بردة عرب ابن عباس . أنه ذكر الحوارج وما یلفون عند تلاوة القرآن . فقال آنهم لیسوا بأشد اجتهاداً من الیهود والنصاری وهم مضلون .

أنبأنا ابن الحصين نا أبو على بن المذهب نا أبو حفص بن شاهين ثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق نا ابراهيم بن فهد عزابراهيم بن الحجاج الشامى ثنا شبيب بن مهران عنقتادة. قال قيل لأنس بن مالك. ان ناساً إذا قرىء عليهم القرآن يصعقون فقال. ذاك فعل الحوارج.

أخبرنا محمد بن ناصر نا عبد الرحمن بن أبى الحسين بن يوسف نا عمر ابن على بن الفتح نا أحمد بن المناعلة بن الفتح نا أحمد بن محمد الكاتب تنا عبد الله بن الفتح نا أحمد بن محمد الله بن الزبير ان ابنه عامراً صحب قوماً يتصعقون سعيد الدمشتى قال بلغ عبد الله بن الزبير ان ابنه عامراً صحب قوماً يتصعقون

عند قراءة القرآن. فقال له . يا عامر لأعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوسعك جلداً .

أخبرنا محمد بن عبد الباقى بن احمد المحدد الحداد نا أبو نعيم الحافظ ثنا سليان بن احمد ثنا محمد بن العباس ثنا الزبير بن بكار تى عبدالله بن مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير قال ثنى أبي عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال أن قلت . وجدت أقو اما مارأيت خيراً منهم . يذكرون الله عز وجل فيرعد أحده حتى يخشى عليه من خشية الله عز وجل فقعدت معهم قال . لا تقعد معهم بعدها . فرآنى كا في لم يأخذ ذلك في فقال . رأيت رسول الله عن القرآن ورأيت أبا بكر و عريتاو ان القرآن ولا يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر و عمر . فرأيت أن ذلك كذلك فتركيهم .

أخبرنا محمد بن عبدالباق نا حمد بن احمد نا أبو نعيم الجافظ نا محمد بن احمد فى كتابه ثنا محمد بن أبوب ثنا حفص بن عمرالنميرى ثنا محاد بن زيد ثنا عمرو بن مالك قال: بينا نحن عندابي الجوزاء يحدثنا إذ خر رجل فاضطرب فوثب أبو الجوزاء يسعى قبله فقيل له ، يا أبا الجوزاء ، انه رجل به الموتة فقال: إنما كنت أراه من هؤلاء القفازين ولوكان منهم لامرت به فاخرج من المسجد إنما ذكرهم الله تعالى فقال ، تفيض أعينهم من الدمع ، أو قال ، تقشعر جلوده ،

أخبرنا أبو محمد بن على المقرى نا احمد بن بندار بن ابراهيم نا محمد بن عمر بن بكيرالنجارنا احمد بن جعفر بن حمدان ثنا ابراهيم بن عبدالله البصرى ثنا أبو عمر حفص بن عمر الضرير نا حماد بن زيدنى عمر بن مالك البكرى قال قرأ قارى عند أبى الجوزاء قال فصاح رجل من أخريات القوم أو قال من القوم ، فقام اليه أبو الجوزاء فقيل له . يا أبا الجوزاء انه رجل به شى فقال طبيب انه من هؤلاء النفارين فلو كان منهم لوضعت رجلى على عنقه ، وقال أبو عمر أخبر نا جرير بن حازم انه شهد محمد بن سيرين وقيل له أن همنا رجالا إذا قرى على أحدهم القرآن غشى عليه . فقال محمد بن سيرين و ين . يقعد رجالا إذا قرى على أحدهم القرآن غشى عليه . فقال محمد بن سيرين . يقعد

أحدهم على جدار ثم يقرأ عليه القرآن (١) من أوله الى آخره فان وقع فهو صادق قال أبو عمرو. وكان عمن بن سيرين بذهب الى أن هذا تصنع وليس بحق من قلوبهم.

أخبرنا محمد بن عبد الباقى ثنا حمد بن احمد نا أبو نعيم الحافظ ثنا أبو محمد ابن حبان ثنا محمد بن العباس ثنا زياد عن يحيى عن عمران بن عبدالعزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عن من يستمع القرآن فيصعق . فقال ميعاد ما بيننا وبينهم أن بحلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فان سقطوا فهم كما يقولون .

أخبرنا ابن ناصر نا أبوطاهر عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف نا محمد بن على العشارى نا محمد بن عبدالله الدقاق نا الحسين بن صفوان ثنا أبو بكرالقرشى ثنا محمد بن على عن ابراهيم بن الاشعث . قال سمعت أبا عصام الرملى عن رجل عن الحسن انه وعظ يوماً فتنفس رجل في مجلسه . فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك ، وإن كان لغير الله فقدهلكت . اخبر نا بن ناصر نا جعفر بن احمد نا الحسن بن على نا احمد بن جعفر ثنا

عبدالله بناحمد ثنى أنى ثنا روح ثنا السرى بن يحيى ثنا عبدالكريم بنرشيد قال .كنت فى حلقة الحسن فجعل رجل يبكى وارتفع صوته . فقال الحسن إن الشيطان ليبكى هذا الآن .

أخبرنا محمد بن ناصرنا أبو غالب عمر بن الحسين الباقلاني نا أبوالعلاء الواسطى نا محمد بن الحسين الآزدى ثنا ابراهيم بن رحمون ثنا اسحق بن ابراهيم البغدادي قال سمعت أباصفوان يقول قال الفضيل بن عياض لابنه وقد سقط يا بني إن كنت صادقاً لقد فضحت نفسك وإن كنت كاذباً فقد أهلكت نفسك.

أخبرنا أبن بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبى صادق نا ابن باكويه ثنا محمد بن احمد النجار ثنا المرتعش قال رأبت أبا عثمان سعبدبن عثمان الواعظ وقد تواجد إنسان بين يديه . فقال له . يابني إن كنت صادقاً فقد أظهرت كل مالك ، وإن كنت كاذباً فقد أشركت بالله .

<sup>(</sup>١) في الثانية: المصحف بدل القرآن

﴿ فصل ﴾ قال المصنف رحمه الله . فإن قال قائل إنما يفرض الكلام في الصادةين لا في أهل الرياء. فما تقول فـمن أدركه الوجد ولم يقدر على دفعه فالجواب إن أول الوجد إنزعاج فىالباطن فان كف الانسان نفسه كيلا يطلع على حاله ينس الشيطان منه فبعد عنه كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. وانأهملالانساننفسهولم يبال بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه، كما أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن على نا احمد بن جعفر ثنا عبدالله ثنى أبى ثنا أبو معاوية ثنا الاعتلى عن عمرو بن مرة عن يحي بن الخراز عن بن أخى زينب عن امرأة عبدالله قالت جاء عبدالله ذات يوم وعندى عجوز ترقيني من الحموة فأدخلتها تحت السرير . قالت فدخل فجلس إلى جنى فرأى في عنتي خيطاً . فقال ما هذا الخيط . قلت خيط رقي لي فيه رقية فأخذه وقطعه ثم قال إن آل عبدالله لأغنياء عنالشرك. سمعت رسول الله عَيْنَا بِهِ بَعُول إِن فَى الرقى والتما تم والتولة شركا قالت فقلت له لم تقول هذا ، وقدكانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاما سكنت قال إنما ذاك من عمل الشيطان كان ينخسها بيده فاذا رقيتها كف عنها إنما كان بكفيك أن تقولى كا قال رسول الله عَلَيْكُ أن معمل الباس رب الناس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لايغادر سقماً. قال المصنف رحمه الله: التولة \_ ضرب من السحر يحبب المرأة الى زوجها. أخبرنامحمدبن عيدالباقي بن احمدنا الحسن بن عبدالملك بن يوسف نا أبو محمد الحلال ثنا أبو عمر بن حياة ثنا أبو بكر بن أبى داود ثنا هارون ابن زید عن أف الزرقاء ثنا أفي قال ثنا سفیان عن عكرمة بن عمار عن شعیب ابن أبي السني عن أبي عيسي أو عيسي . قال. ذهبت إلى عبدالله بن عمر فقال أبوالسواريا أبا عبدالرحمن ان قوماً عندنا إذا قرىء عليهمالقرآن يركض أحدهم من خشية الله . قال كذبت . قال بلي ورب هذه البنية . قال وبحك إن كنت صادقاً فإن الشيطان ليدخل مجوف أحدهم : والله ما هكذا كان أصماب عمد منطقة.

(فصل) فإنقال قائل. فنفرض أن الكلام فيمن اجتهد فى دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الامرفن أين يدخل الشيطان فالجواب إنا لانتكرضعف بعض الطباع عن الدفع إلا أن علامة الصادق انه لا يقدر على أن يدفع ، ولا يدرى ما يجرى عليه فهو من جنس قوله عز وجل ، وَنَعَرَ مُوسَىٰ صَعِفًا ، وقد أخر نا محدن عبدالله نا حد بن احمدنا احمد بن عبدالله أنا الراهيم بن عبدالله ثنا محد بن إسحق الثقنى ثنى حاتم بن الليث الجوهرى ثنا خالد بن عبدالله . قرى م على عبدالله بن وهب كتاب أهو ال القيامة . فرمفشاً عليه فلم يشكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام .

قال المصنف رحمه الله قلت . وقد مات خلق كثير من سهاع الموعظة وغشى عليهم قلنا . هذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم وتخبطهم فظاهره انه متعمل والشيطان معين عليه .

فال المصنف رحمه الله . فإن قبل فهل فى حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه قبل . نعم من جهتين . أحدهما أنه لوقوى العلم أمسك . والثانى أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكنى هذا نقصاً .

أخبرنا عبدالله بن على المقرى نا هبة الله بن عبد الرزاق السنى وأخبرنا سعيد بن احمد بن البنا نا أبو سعد محمد بن على الرستمى قالا نا أبو الحسين ابن بشران نا أبو على اسهاعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان ابن عيينة قال سمعت خلف بن حوشب يقول . كان خوات ير عدعندالذكر فقال له ابراهيم . إن كنت تملكه فما أبالى أن لا أعتد بك . وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من هو خير منك .

قال المصنف رحمه الله قلت: ابراهيم هو النخعى الفقيه ، وكان متمسكا بالسنة شديدالاتباع للاثر. وقدكان خوات من الصالحين البعداء عن التصنع ، وهذا خلماب ابراهيم له . فكف بمن لا يخنى حاله فى التصنع .

﴿ فصل ﴾ فأذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا . أخبرنا المحمد بن عبدالباقى نا رزق الله بن عبدالوهاب التميمي نا أبو عبدالرحن السلمي.

زام سورة الأعراف أبة (١٤٣)

قال سمعت أبا سليمان المغربي يقول سمعت أبا على بن السكانب يقول كان ابن بنان يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له .

قال المصنف و حمد الله قلت . والتصفيق منكر يطرب و يخرج عن الاعتدال و تنزه عن مثله العقلاء ، ويتشبه فاعله بالمشركين فيماكا نوا يفعلونه عندالبيت من التصدية . وهى التي ذمهم الله عروجل بها فقال . • وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ البَيْتِ إِلَا مُكَانَة وَتَصْدِيَة الله على السفير و التصدية و التصفيق . أخبرنا عبد الوهاب الحافظ نا أبو الفضل بن حيرون نا أبو على بن شاذان نا احد ابن كامل ثني محمد بن سعد ثني أبي ثني عمى عن أبيه عن جده عي بن عباس و إلامكاه ، يعني التصفير و تصدية ، يقول التصفيق .

قال المصنف رحمه الله قلت : وفيه أيضاً تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة .

﴿ فَصَلَ ﴾ فاذا قوى طربهم رقصوا وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لا يوب : « أَرْكُضُ برَجُلكَ لَا ؟ ا

قال المصنف وحمه الله قلت: وهذا الاحتجاج بارد لا نه لوكان أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة وإنما أمر بضرب الرجل لبنبع الماء. قال بن عقيل أين الدلالة في مبتلي أمرعند كشف البلاء بأن يضرب برجله الارض لينبع الماء إحجازاً من الرقص. ولتن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام جاز أن يجعل هوله تعالى لموسى و أضرب بعصال آلمنجر ، دلالة على ضرب الجاد بالقضبان نعوذ باقه من التلاعب بالشرع ، واحتج بعض ناصريهم بأن رسول اقه والمنتج قال لعلى: أنت مني وأنا منك \_ فجل وقال لجعفر \_ أشبهت خلق وخلق فجل وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا \_ فجل . ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والني والتي ينظر اليهم . فالجواب : أما الحجل فهو نوع من المثى يفعل عند اللقرح فأين هو من الرقص ، وكذلك زفن الحبشة نوع من المثى بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحرب .

واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمى على جواز الرقص بما أخبرنا به أبو

ر١) سورة الأنفاق آية ردع،

<sup>(</sup>۲) سورة ص ايد (۲۶)

<sup>(</sup>٣) سورة القرة آية (٦٠)

نصر محمد بن منصور الهمدانى نا اسهاعيل بن احمد بن عبد الملك المؤذن نا أبو صالح احمد بن عبد المعزيز وأبو محمد عمد بن عبد العزيز وأبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن قالوا ثنا أبوعبد الرحمن السلى ثنا أبوالعباس احمد ابن سعيد المعدانى ثنا محمد بن سعيد المروزى ثنا عباس الرقيق ثنا عبدالله بن عمر الوراق ثنا الحسن بن على بن منصور ثنا أبو عتاب المصرى عن ابراهيم ابن محمد الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع الاختصر الحداء يتغنى في دار العاص بن واثل بهذا:

تضوع مسكابطن نعان أن مشت به زينب في نسوة عطرات فلما رأت ركب الميرى أعرضت وهن من أن يلقينه حذرات قال فضرب برجله الأرض زماناً وقال هذا مما يلذ سهاعه. وكانوا يروون الشعر لسعيد بن المسيب. قال المصنف قلت: هذا إسناده مقطوع مظام لا يصح عن ابن المسيب، ولا هذا شعره. كان ابن المسيب أوقر من هذا، وهذه الايات مشهورة لمحمد بن عبدالله بن نمير النميرى الشاعر ولم يكن نمرياً وإنما نسب إلى اسم جده وهو ثقني وزينب التي يشبب بها هي بنت يوسف أخت الحجاج، وسأله عبد الملك بن مروان عن الركب ماكان، فقال: كانت أحمرة على أحلت عليها قطراناً من الطائف فضحك وأمر الحجاج أن لا يؤذيه.

قال المصنف رحمه الله : ثم لوقد رنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس فى ذلك حجة على جو از الرقص ، فإن الانسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده لشى يسمعه ولا يسمى ذلك رقصاً ، فما أقبح هذا التعلق وأبن ضرب الارض بالقدم مرة أومر تين من رقصهم الذى يخرجون به عن سمت العقلاء ، ثم دعو نا من الاحتجاج تعالوا نتقاضى إلى العقول أى معنى في الرقص إلا اللعب الذى يليق بالاطفال ، وما الذى فيه من تحريك القلوب في الآخرة . هذه والله مكبر باردة . ولقد حدثنى بعض المشايخ عن الغز الى أنه قال : الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب ، وقال أبو الوفاء ابن عقيل . قد نص القرآن على النهى عن الرقص . فقال عز وجل : « وَلا تَمْشِ فِي آلاَرْضِ مَرَحًا ه : و ذم المختال فقال تعالى «إن آلله لا يُحدِ كُل مُختالِ خور م .

<sup>(</sup>۲) سورة لقمال آية (۱۸)

والرقص أشد المرح والبطر أو لمنا الذين قسنا النيذ على الخر لاتفاقهما في الاطراب والسكر. فما بالنا لانقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبود والمز مار والطبل لاجتهاعهما في الاطراب، وهلشيء يزرى بالعقل والوقاد ويخرج عن سمت الحلم والآدب أقبح من ذى لحية يرقص فكف اذا كانت شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان والقضبان خصوصاً اذا كانت أصوات نسوان ومردان وهل يحسن عن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو الى إحدى الدارين صائران يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تضفيق النسوة والله لقد رأيت مشايخ في عصرى ما بان لهم سن في تبسم فعنلا عن ضحك مع إدمان مخالطتي لم من كالشيخ أبي القاسم بن زيدان ، وعبد الملك بن بشران، ما وأبي طاهر بن العلاف ، والجنيد والدينورى .

﴿ فصل ﴾ فاذا تمكن الطرب من الصوفية فى حال رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه . ولا يجوز على مذهبهم البجذوب أن يقعد فاذا قام قام الباقون تبعاً له . فاذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له . ولا يخنى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مرومة وترك أدب ، وإنما يقع فى المناسك تعبداً بقه وذلا له .

وفصل وفصل وفصل وفاد استد طربهم رموا ثبابهم على المغنى فنهم من يرمى بها صحاحاً ومنهم من يخرقها ثم يرمى بها وقد احتج لهم بعضا لجهال فقال هؤلاء فى غيبة فلا يلامون فان موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدر ما صنع : والجوراب وأن نقول من يصحح عن موسى بأنه رماها رمى كاسر والذى ذكر فى القرآن إلقاءها فحسب فن أين لنا أنها تكسرت ، ثم لو قيل تكسرت فن أين انا انه قصد كسرها ثم لو صححا ذلك عنه قلنا . كان فى غيبة حتى لو كان بين يديه حينتذ بحر من نار لخاصه ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغنى من غيره ويحذرون من بنر إن كانت عندهم . ثم كيف يقاس أحوال الانبياء على أحوال هؤلاء السفهاء ولقد رأيت شاباً من الصوفية يمشى فى الاسواق ويصيح والغلان يشون خلفه وهو يبربر ويخرج إلى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلى الجمعة

فسئلت عن صلاته ، فقلت : إن كان وقت صياحه غائباً فقد بطل وضوءه وإنكان حاضراً فهو متصنع وكان هذا الرجل جلداً لايعملشيئابليدار له بزنبيل فى كل يوم فيجمع له ما يأكل هو وأصحابه فهـذه حالة المتأكلين لاالمتوكلين. ثملوقدرنا أنالقوم يصبحون عنغيبةفان تعرضهملا يغطى على العقول من سماع ما يطرب منهى عنه كالتعرض لكل ما غالبه الأذى وقد سئل ابن عقيل عن تو اجدهم وتخريق ثيابهم فقال خطأ وحرام وقد نهي رسول الله عَيْظِيَّةِ عن إضاعة المال وعن شق الجبوب فقال له قائل. فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. قال إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغاب عليهم فبزيل عقولهم أنموا بما يدخل عليهم من التخريق وغيره بما يفسد ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لآنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضى إلى ذلك كام مهيون عنشرب المسكر فإذا سكروا وجرى منهم إفساد الأمواللم يسقط الخطاب لسكرهم كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجدآ إن صدقوا فيه فسكر طبع وإن كذبوا فنبيذ ومع الصنحو فلا سلامة فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريب واجب. واحتج لهم أبن طاهر في تخريقهم الثياب بحديث عائشة رضي آلله عنها قالت . نصبت حجلة لى فيها رقم فدها الني عَيْنِكِيْنَ فَشَقَّهَا .

قال المصنف حمالة: فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف يقيس حال من يمزق ثيابه فيفسدها وقد نهى رسول الله ويتطابق عن إضاعة المال على مد متر ليحط فانشق لاعن قصد . أو كان عن قصد لاجل الصور التي كانت فيه : وهذا من النشديد في حق الشارع عن المنهات كما أمر بكسر الدنان في الخور غين ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك لانك لو كنت مع الحق لحفظك فإن الحق لا يفسد .

وقد أخبرنا محد بن أبى القاسم نا حد بن أحد نا أبو نعيم الحافظ ثنا محمد ابن على بن حشيش ثنا عبدالله بن الصقر ثنا الصلت بن مسعود ثنا جعفر بن سليان قال سمعت أباعر ان الجونى يقول وعظ موسى بن عمران عليه السلام يوماً فشق رجل منهم قيصه فأوحى الله عز وجل لموسى قل لصاحب القميص لا يشق قيصه . أيشرح لى عن قلبه .

قال المصنف رحمه الله. لقد تلاعب هـذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظنه يوافق مذهب المتأخرين من الصوفية . فإنا ما عرفنا هــذا في أوائلهم وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان حاضراً فما جازله تخريقه وإنكان غائباً فليسله تصرف جائز شرعالاهبة ولا تمليكا . وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من الأنسان ولايدرى به فلا بجوز لاحدان يتملكه وإنكان رماه في حال حضوره لاعلى أحدفلاوجه لتملكه ولورماه على المغنى لم يتملكه لأن التملك لا يكو ب إلى بعقد شرعى والرمى ليس بعقد: ثم نقدر أنه ملك للمغنى فاوجه تصرف الباقين فيه. ثم إذا تصرفوا فيهخرقوه خرقاً وذلك لابجوزلوجهين: أحدهما انه تصرف فيمالابملكونه: والثانى أنه اضاعة للمال.ثم ما وجه أسهام من لم يحضر فأما حديث أبى موسى فقال العلماء منهم الخطابي يحتمل أن يكون رسولانه ميكاني أجازه عندضي عن شهد الواقعة أو من الحنس الذي هو حقه . وعلى مذهب الصوفية تعطى هذر الخرقة لمن جاء.وهذا مذهب خارج عن إجماع المسلين وما أشبه ماوضع هؤلاء بأرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحرة والسائبة والوصيلة والحام.قال ابنطاهر أجمع مشايخنا على أن الخرقة المخرقة وما انبعث من الخرق الصحاح الموافقة لها ان ذلك كله يكون بحكم الجمع يفعلون فيه مايراه المشايخ. واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة. وخالفهم شيخنا أبو إسماعيل الانصارى فجعل الخرقه على ضربين . ماكان بجروحا قسم على الجميع وماكان سلما دفع إلى القوال واحتج بحديث سلمهمن قتل الرجل؟ قالوا: سَلمة بن الأكوع: قال له سلبه أجمع. فالقتل إنما وجد من جهه القوال فالسلب له.

قال المصنف رحمه الله : أنظروا إخرابي عصمنا الله وإياكم من تلبيس إبليس إلى تلاعب مؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذى لايساوى إجماعهم بعرة فان مشايخ الفقهاء أجمعوا على أن الموهوبلمن وهبنله سواء كان مخرقاً أو سلما ولا بجوز لغير، التصرف فيه : ثم إن ــ لب القتيل كل ما عليه فما بالهم جعلوه ما رمى به ثم ينبغي أن يكون الأمر على عكس ما قاله الأنصاري لأن المجروح من الثباب ماكان بسبب الوجد فينبى أن يحكون المجروح البغني دون الصحيح وكل أقوالهم في هذا محال وهذيان وقدحكي لى أبو عبدالله التكريتي الصوفى عن أبي الفتوح الاسفرايني وكنت أناقدرأيته وآنا صغير السن وقد حضر في جمع كثير في رباط وهنــاك المخاد والقضبان ودف بجلاجل فقام برقص حتى وقعت عمامته فبتي مكشوف الرأس قال التكريق إنه رقص يوماً فى خف له ثم ذكر أن الرقص فى الحف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عليه فوضعه بين أيهديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقا، قال ابن طاهر : والدليل على أن الذي يطرح الخرقة لا بحوز أن يشتربها من الجمع حديث عمر لا تعودن في صدقتك . قال المصنف: أنظر إلى بعد هذا الرجل عن فهممعانى الأحاديث فإن الخرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتربها .

وفصل وأما تقطيعهم الياب المطروحة خرقاً وتفريفها فقد بينا أنه إن كان صاحب النوب رماه إلى المغنى لم يملكه بنفس الرمى حتى يملكه إياه فإذا ملكه إياه فا وجه تصرف الغير فيه . ولقد شهدت بعض فقهاتهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط ، فقلت : وهل التفريط إلا هذا ، ورأيت شبخاً آخر منهم يقول خرقت خرقا في بلدنا فأصاب رجل منها خريقة فعملها كنفا فباعه بخمسة دنانير فقلت له : إن الشرع لا يجيز هذه الرعونات لمثل هذه النوادر . وأعجب من هذين الرجلين أبو حامد الطوسي فانه قال : يباح لهم تمزيق الاياب إذا خرقت قطعاً مربعة تصلح لترقيع الاياب والسجادات فان الثوب يمزق حتى يخاط منه قيص ولا يكون ذلك تضييعاً ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي فنظر إلى انتفاع خاص ثم ما معني قوله مربعة

فان المطاولة ينتفع بها أيضاً ثم لو مزق الثوب قرامل (۱) لا نتفع بها ولو كر السيف نصفين لا نتفع بالنصف غير أن الشرع يتلبح الفوائد العامة ويسمى ما نقص منها للانتفاع إتلافا ولهذا ينهى عن كسر الدرهم الصحيح لانه يذهب منه قيمة بالإضافة إلى المكسور وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال منهم بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبى حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين .

﴿ فَصَلَ ﴾ ولقد أغربوا في ابتدعوا. وأقامهم الأعذار من إلى هواهم مال ، ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذشي من المستغفر ، واحتج بحديث كعب بن مالك في توبته : يجزئك الثلث ثم قال باب الدليل على أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها . واستدل مجديث معاوية بن جعدة عن النبي عليه النبي والمنتقل أنه قال في الزكاة و من منعها فانا آخذها وشطر ماله ، .

قال المصنف رحمه قد قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزمه غرامة وتسمية ذلك واجباً وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع ومتى اعتقد الإنسان ماليس بواجب واجباً كفر . ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المرومة وتنافى الوقار ولو لا ورود الشرع بكشفه فى الاحرام ماكان له وجه وأما حديث كعب بن مالك فإنه قال إن من توبتى ان انخلع من مالى . فقال له رسول الله ويتلاق ويجز تك النلث لا على سبيل الالزام له . وإنما تبرع بذلك فأخذه منه وأين إلزام الشرع تارك الزكاة عما يزيد عليها عقوبة من إلزامهم المريد غرامة لا تجب عليه فإذا امتنع ضاعفوها وليس البهم الإلزام إنما ينفر د بالالزام الشرع وحده . وهذا كله جهل وتلاعب بالشر بعة فهؤلاء الخوارج علها حقا .

﴿ ذَكَرَ تَلْبِيسَ إِبْلِيسَ عَلَى كَثِيرَ مِنَ الصَّوفِيهِ فَى صَحِبَةَ الْأَحْدَاثُ ﴾ قال المصنف . اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على انفسهم بأب النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن مخالطتهن من الشعر والصوف ما وصلت به المرأة شعرها .

واشتغلوا بالتعبدعن النكاح واتفقت صحبة الاحداث لهم على وجه الإرادة وقصدالزهاده فأمالهم إبليس اليهم. واعلم أن المتصوفة في صحبة الاحداث على سبعة أقسام: القسم للأول أخبث القوم وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالخلول. أخبريا محد الباق بن احمد بن سلمان نا أبو على الحسين بن محمد بن الفضل الكرماني نا سهل من على الخشاب نا أبو نصر عبدالله بن على السراج قال بلغني أن جماعة منالحلولية زعموا أنالحق تعالى اصطني أجساما حل فيها بمعانى الربوبية ، ومنهم من قال هو حال في المستحسنات ، وذكر أبو عبدالله بن حامد من أصحابنا . أن طائفة من الصوفية قالوا انهم يرون الله عز وجل فى الدنيا وأجازوا أن يكون فى صفة الآدمى ولم يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود. القسم الثاني : قوم ينشبهون بالصوفية في ملبسهم ، ويتمصدون الفسق . القسم النالت : قوم يستبيحون النطر إلى المستحسن . وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتاباً سماه سن الصوفية فقال في أواحر الكتاب : باب في جوامع رخصهم فذكر فيه الرقص والعناء والنطر إلى وجه الحسن . وذكرفيه ماروي عن النيعليه السلام أنه قال : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه . وانه قال : ثلاثة تجلو البصر: النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن.

قال المصنف رحمه الله : وهذان الحديثان لا أصل لها عن رسول ويتياني أما الحديث الأول فأخبرنا به عبد الأول بن عيسى نا عبدالرحمن بن محمد بن المظفر نا عبدالله بن احمد بن حمويه نا ابراهيم بن خريم ثنا عبد بن حميد ثنا يزيد بن هرون ثنا محمد بن عبد الرحمن بن المخير عن نافع عن ابن عمر أن النبي ويتياني قال . اطلبوا الخير عند حسان الوجوه . قال يحيي بن معين محمد بن عبدالرحمن ليس بشيء . قال المصنف قلت وقد روى هذا الحديث من طرق عبدالرحمن ليس بشيء . قال المصنف قلت وقد روى هذا الحديث الآخر قال العقبلي لايثبت عن النبي عليه السلام في هذا شيء ، وأما الحديث الآخر فأنبأنا أبو منصور بن خيرون نا احمد بن على بن ثابت في احمد بن محمد بن عمون نا احمد بن هرون نا احمد بن هرون نا احمد بن هرون نا احمد بن هرون نا احمد بن وهب بن وهب بن وهب بن وهب بة ول : كنت

أدخل على الرشيد وابنه القاسم بينيديه فكنت أدمن النظراليه فقال: أراك تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل انقطاعه البك. قلت أعيدك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس في . وأما ادمان النظراليه فان جعفر آ الصادق ثنا عن أبيه عن جده على بن الحسين عن أبه عن جده قال قال رسول الله عن عن أبه عن جده قال قال رسول الله عند عن المسلك عن المسلك عند المسلك ع ئلاث يزدن في قوة النظر . النظر إلى الخضرة و إلى الماء الجارى و إلى الوجه الحسن. قال المصنف رحمه الله: هذا حديث موضوع ولا يختلف العلماء في أبي البخترى انه كذاب وضاع ، واحمد بن عمر بن عبيد أحدالمجهو لين ، ثم قدكان ينبغي لأبي عيد الرحمن السلى إذ ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة فأما اطلاقه ففيه سوء ظن. وقال شيخنا محدين ناصر الحافظكان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابافي جوازالنظر إلى المرد. قال المصنف رحمه الله : قلت والفقهاء يقولون من ثارت شهو ته عندالنظر إلى الأمرد حرم عليه أن ينظر اليه ومتى ادعى الانسان انه لاتثورشهوته عند النظر إلى الأمرد المستحسن فهو كاذب وإنما أبيح على الاطلاق لئلا يقع الحرج فى كثرة المخالطة بالمنع فاذا وقع الإلحاح فىالنظر دل على العمل بمقتضى ثوران الهموى . قال سعيد بن المسيب اذا رآيتم الرجل يلح النظر الى يخلام آمرد فأتهموه . القسم الرابع قوم يقولون نحن لاننظر نظر شهوة وانما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر وهذا محال منهم فان الطباع تتساوى فن ادعى تنزه نفسه عن أبناء جنسه في الطبع ادعى المحان وقد كشفنا هذا في أول كلامنا في الساع. أخبرتنا شهدة بنت احمد الأبرى قالت باسناد مرفوع الى محمد بن جعفر الصوفى قال قال أبو حمزة الصوفى حدثني عبدالله بن الزبير الحنني قال كنت حالساً مع أبي النضر الغنوي وكان من المبرزين العابدين فنظر الى غلام جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال سألتك بالله السميع وعزه الرقيع وسلطانه المنيع الاوقفت على أروى من النظر الله فوقف قليلا ثم ذهب ليمضى فقال له سألتك بالحكيم المجيد الكريم المبدى المعبد ألا ما وقفيت فوقف ساعة فأقبل يصعد النظر آليه ويصوبه ثم ذهب ليمضى فقال سألتك بالواحد الأحد الجبار الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا وقفت فوقف ساعة

فنظر اليه طويلا ممذهب لمحضى فقال سألتك باللطيف الخبير السميع البصير وبمن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر اليه ثم أطرق رأسه الى الارض ومضىالغلام فرفع رأسه بعد طويل وهويبكي فقال قد ذكرني هذا بنظري اليه وجها جل عن التشبيه وتقدس عن التمثيل وتعاظم عن التحديد والله لأجهدن نفسي فىبلوع رضاه بمجاهدتى جميع أعدائه وموالاتي لأوليانه حتى أصير الى ما أردته من نظرى الى وجهه الكريم وبهائه العظيم . ولوددت أنه قد أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السموات والأرض ثم غشي عليه. وحدثنا محمد بن عبدالله الفزارى قال سمعت خير ا النساج يقول كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن بحر مون فجلس اليناغلام جميل من أهل المغرب فرأيت محارباً ينظر اليه نظراً أنكرته فقلت له: بعد أن قام انك محرم في شهر حرام في بلد. حرام في مشعر حرام وقد رأيتك تنظر الى هذا الغلام نطراً لا ينظره إلا المفتونون. فقال لى تقول هذا : يا شهو انى القلب والطرف ألم تعلم انه قد منعنى من الوقوع في شرك إبليس ثلاث فقلت وما هي قال سر الإيمان وعفة الاسلام وأعطمها الحياء من الله تعالى أن يطلع على وأنا جاثم على منكر نهانى عنه ثم صعق حتى اجتمع

قال المصنف رحمه الله : قلت أنظروا الى جهل الاحمق الأول ورمزه للى التشبيه وإن تلفظ بالتنزيه والى حماقة هذا الثانى الذى ظن أن المعصية هى الفاح مة فقط وما علم أن نفس النظر بشهوة يحرم . ومحا عن نفسه أثر الطبع بدعواه الني تكذبها شهوة النظر . وقد حدثنى بعض العلاء أن صبياً أمرد حكى له قال قال لى فلال الصوفى وهو يحبى : يا بني لله فيك اقبال والتفات . حيث جعل حاجتي اليك . وحكى ان جماعة من الصوفية دخلوا على احمد الغز الى وعنده أمر د وهو خال به ويدنهما ورد وهو ينظر الى الورد تارة . ولى الأمرد تارة . فلما جلسوا قال بعضهم لعلنا كدرنا . فقال : أى والله فتصايح الجماعة على سبيل التواجد .

وحكى أبو الحسين بن يوسف انه كتب اليه فى رقعة انك تحب غلامك التركى فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد اليه النطر فقبله بين عينيه وقال هذا جواب الرقعة .

قال المصنف رحمه الله قلت : انى لا أعجب منفعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه وإنما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتواعن الانكارعليه ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس. وأخبرنا أبو القاسم الحريري أنبأنا أبو الطب الطبرى قال: بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع السهاع آنها تضيف اليه النظر الى وجه الآمرد وربما زينته بالحلى والمصبغات منالئياب والحواشي وتزعم أسمانقصد به الازدياد فيالإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومحالفة العم قال الله تعالى « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُ وَنَ أَوْقَالَ • أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ " وقال : • أُولَرْ يَنْظُرُواْ في مَلَكُوتِ السَّمَنُونَ وَٱلْأَرْضِ اللهِ فعدلوا عما أمرهمالله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه ، وإنما تفعل هذه الطائفة ماذكرناه بعد تناولالألوان الطيبة والمآكل الشهية فاذا استوفت منهانفوسهم طالبتهم بما يتبعها من الساع والرقص والاستمتاع بالنظرالي وجوه المرد ولوأنهم تقللوا منالطعام لم يحنوا الى سياع ونظر . قال أبوالطيب وقد أخبر بعضهم في شهره عن أحوال المستمعين للغناء وما يجدونه حال الساع فقال:

أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب الساع الى الصباح فأسكرت النفوس بغير راح سرور أوالسرور هناك صاحي منادي اللهو حي على الفلاح أرقاها لألحاظ ملاح

ودارت بينناكأس الأغانى فلم نر فيهم إلا نشاوي اذا لى أخو اللذات فيه ولمملك سوى المهجات شيئأ

قال فاذا كان الساع تأثيره في قلوبهم ماذكر معذا القائل فكيف بحدى الساع نفعاً أويفيدفا ثدة. قال ابن عقيل قول من قال لا أخاف من رؤية الصور المستحدنة ليس بشيء. فإن الشريعة جاءت عامة الخطاب لاتميز الأشخاص. وآيات القرآن تنكر هذه الدعاوى قال الله تعالى: وقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغَضُواْ مِنْ أَبْصَرْهُمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجُهُمْ وقال، أفلا ينظرون إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفعَتْ وَإِلَى الحَبَالِ كَيْفَ نَصِبَتُ فَلَمْ بِحَلِ النظرِ إلا على صور لا ميل للنفس اليها ولاحظ

<sup>(</sup>۲) سورة العاشية أية (۲)

<sup>(</sup>١) سورة الداريات آية (٢١)

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف اية (١٨٥) (٤) سورة البور اية (٣٠)

دد) سورة العاشية اية (١٧ - ١٩)

فيها بل عبرة لا يمازجها شهوة . ولا تعتريها لذة فأما صور الشهوات فانها تعبر عن العبرة بالشهوة وكل صورة لبست بعبرة لا ينبغى أن ينظر إليها لانها قد تكون سبباً للفتنة . ولذلك ما بعث الله تعالى امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضياً ولا إماماً ولا مؤذناً . كل ذلك لأنها محل فتنة وشهوة وربما قطعت عما قصدته الشريعة بالنظر وكل من قال أنا أجد من الصرر المستحسنة عبراً كذبناه . وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى كذبناه وإيما هذه خدع الشيطان للمدعين . القسم الخاص قوم مجبوا المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة وما يعلون أن نفس مجبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية وهذه من خلال الصوفية المذمومات وقدكان قدماؤهم على غير هذا وقيل كانوا على هذا بدليل وهو ما أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال أنشدنا أبو على الروزبارى .

أنزه في روض المحاسن مقلى وأمنع نفسي أن تنال محرماً وآحل من ثقل الهوى مالو أنه على الجبل الصلد الاصم تهدماً قال المصنف رحمه الله : وسيأتي حديث يوسف بن الحسين . وقوله : عاهدت ربى أن لا أصحب حدثا مائة مرة ففسحنا على قوام القدود وغنج العيون . أخبر تنا شهدة الكاتبة باسناد عن أبي المختار الصبي قال : حدثني أبي قال قلت لابي الكميت الاندلسي وكان جوالا في أرض الله حدثني بأعجب مارأيت من الصوفية قال صحبت رجلا منهم يقال له مهرجان وكان محوسيا فأسلم وتصوف فرأيت معه غلاما جيسلا لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام خصلي ثم ينام إلى جانبه ثم يعوم فزعا فيصلي ما قدر له ثم يعودفينام إلى جانبه حتى فعل ذلك مراراً فاذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أو تر ثم رفع يدبه وقال اللهم إنك تعلم أن الليل قد مضي على سليا لم أقترف فيه فاحشة ولا كتبت على الحفظة فيه معصية وأن الذي أضمره بقلي لو حملته الجبال لتصدعت أو

كان بالأرض لتدكدكت ثم يقول ياليل إشهد بما كان منى فيك فقــد منعنى

خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للآثام، ثم يقول سيدى أنت تجمع

بيدًا على تتى فلا تفرق بيننا بوم تجمع فيه الأحباب فأقمت معمه مدة طويلة

أراه يفعل ذلك كل لبلة وأسمع هذا القول منه فلما هممت بالانصراف من

عنده قلت سمعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال وسمعتنى قلت نعم، قال فوالله يا أخى إنى لادارى من قلى مالو داراه سلطان من رعيته لكان الله حقيقا بالمغفرة له فقلت وما الذى يدءوك إلى صحبة من تخاف على نفسك العنت من قبله ١١٠ وقال أبو محد بن جعفر بن عبد الله الصوفى قال أبو حزه الصوفى رأيت ببيت المقدس فتى من الصوفية يصحب غلامامدة طويلة فات الفتى وطال حزن الغلام عليه حتى صار جلداً وعظا من الضنا والكدفقلت له يوما لقد طال حزنك على صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبداً فقال كف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين أبداً وصانئى عن نجاسة الفسوق في خلول حجى أخ في مخلواتى معه في الليل والتهار.

قال المصنف رحمه الله: هؤلاء قوم رآم إبليس لا ينجذبون معمه إلى الفو احش فحسن لهم بداياتها فتعجلوا النظر والصحبة والمحادثة وعز موا على مقاومة النفس فى ضدها عن الفاحشة فان صدقوا وتم لهم ذلك فقدا شتغل القلب الذى ينبغى أن يكون شغله بالله تعالى لا يغيره وصرف الزمان الذى ينبغى أن يخلو فيه القلب بما ينفع به فى الآخرة بمجاهدة الطبع فى كفه عزر الفاحشة وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع فان الله عز وجل أمر بغص البصر لانه طريق إلى القلب ليسلم القلب لله تعالى من شائب تخاف منه وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لا تراه منه وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لا تراه منه وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لا تراه منه وما مثل هؤلاء إلى كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لا تراه منه وما مثل هؤلاء إلى أبه القلب للمنه من جراحة إن لم يهلك .

(فصل) وفى هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت فدعته نفسه إلى الفاحشة فامتنع حينه من صحبة المرد . أخبرتنا شهدة الكاتبة عن عمر بن يوسف الباقلانى قال : قال أبو حمزة قلت لمحمد بن العلاء الدمشق وكان سيد الصوفية وقد رأيته يماشى غلاما وضيئا مدة ثم فارقه ، فقلت له لم هجرت ذلك الفتى الذى كنت أراه معك بعد أن كنت له مواصلا وإليه ما ثلا . فقال والله لقد فارقته عن غير قلا ولا ملل . قلت ولم فعلت ذلك ؟ قال : رأيت قلى يدعونى إلى أمر إذا خلوت به وقرب منى لو أتيته سقطت من عين الله عز وجل فهجرته لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسى من مصارع الفتن .

ور، مكذا الأصل ولعل الجواب عيدوف .

(فصل) ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره. أخبرنا المحمدان بن اصروا بن عبدالباق باسناد عن عبيدالله. قال سمعت أخى أباع بدالله عد بن محمد يقول: كنت مع أمية بن الصامت الصوفى إذ نظر إلى غلام فقرأ ، وَهُو مَعَكُرُ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَاللّهُ بُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الساموفى إذ نظر إلى غلام فقرأ ، وَهُو مَعَكُرُ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَاللّهُ بُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله ما شهد نظرى الله إلا الله فنا أعظم ما متحنى به من نظرى إلى هذا الفلام ما شهت نظرى اليه إلا بنار وقعت على قصب فى يوم ريح فنا أبقت ولا تركت ثم قال . استغفر الله من بلاء جنته عيناى على قلى. لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من بلاء جنته عيناى على قلى. لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من اثمه ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقا . ثم بكى حتى كاد يقضى نحبه من اثمه ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقا . ثم بكى حتى كاد يقضى نحبه فسمعته يقول فى بكائه ياطر ف لاشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء .

﴿ فصل ﴾ ومنهم من تلاعب به المرض من شدة المحبة . أخبرتنا شهدة الكاتبة باسناد عن أبي حمزة الصوفي قال. كان عبدالله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق فبلي به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحباً وكان يقف كل يوم فى طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا انصرف فطال به البلاء وأقعده عن الحركة الضنا وكان لايقدر أن يمشى خطوة فأتيته يوماً لأعوده . فقلت يا أبا محمد ما قصتك وما هــذا الأمر الذي بلغ بك ماأرى، فقال، أمورامتحنى الله بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لى بها طاقة ، ورب ذنب يستصغره الانسان هو عند الله أعظم من كبير،وحقيق بمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الاسقام ثم بكي قلت ما يبكبك؟ قال أخاف أن يطول في النار شقائي فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال، قال أبو حمزة ونظر محمد بن عبد الله بن الأشعت الدمشتي وكان من خبارعباد الله إلى غلام جميل فغشي عليه ، فحمل إلىمنزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجلبه وكان لايقوم عليهما زماناً طويلا فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره وكان لايخبرنا بقصته ولاسبب مرضه، وكان الناس يتحدثون بحديث نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائدا فهش اليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته فمازال يعبوده حتى قام على رجليه

وعاد إلى حالته فسأله الغلام يوما أن يسير معه إلى منزله فأبي أن يفعل ذلك، فسألى أن أسأله أن يتحول اليه فسألته فأبي أن يفعل، فقلت للشيخ، وماالذى تكره من ذلك، فقال، لست بمعصوم من البلاء ولا آمن من الفتنة، وأخاف أن يقع على من الشيطان محنة فتجرى بيني و بينه معصية فأكون من الخاسرين. فصل وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه. حداثني أبو عبدالله

ر فصل ﴾ وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشه فعتل نفسه . حذنها بوعبدا فه الحسين بن محمد الدامغانى قال ، كان ببلاد فارس صوفى كبير فابتلى بحدث فلم يملك نفسه ان دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء فلما أخذته الندامة صعد السطح ورمى بنفسه إلى الماء و تلى قوله تعالى و فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَا قَتْلُوا أَنفُكُمْ \* فَنُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَا قَتْلُوا أَنفُكُمْ \* فَعُرِق في البحر .

قال المصنف رحمه الله . أنظر إلى إبليس كيف درج هدا المسكين من رؤية هذا الامرد وإلى ادمان النظر اليه إلى أن مكن المجبة من قلبه إلى أن محرضه على الفاحشة فلما رأى استعصامه حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل تفسه و ولعله هم بالفاحشة ولم يعزم ، والهمة معفوعنها لقوله عليه السلام . عنى لامتى عما حدثت به نفوسها ،ثم إنه ندم على همته والندم توبة فأراه إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بنو إسرائيل فألئك أمروا بذلك بقوله تعالى و فَالْ تَقْتُلُوا أَنْهُ اللهُ بقوله تعالى و فَالْ تَقْتُلُوا أَنْهُ اللهُ مَن تردى فلقد أتى بكيرة عظيمة ، وفي الصحيحين عن النبي والله قال ، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا .

﴿ فصل ﴾ وفهممن فرق بينه وبن حبيه فقتل حبيه . بلغني عن بعض الصوفية أنه كار في رباط عندنا بغداد ومعه صبى في البيت الذي هو فيه فشنعوا عليه وفر قوا بينهما فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله وجلس عنده يبكى فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصبيفر فعوه إلى صاحب الشرطة فأقر فجاء والد الصبي يبكى فجلس الصوفي يبكى ويقول له بالله عليك الاما أقدتني به ، فقال الآن قد عفوت عنك : فقام الصوفي إلى قبر الصبي فحمل يبكى عليه ثم لم يزل يجج عن الصبي ويهدى له الثواب .

(۲) سورة النقرة آية زود)

<sup>(</sup>۱) سورة تنفرة آية ووجي

tay in the proof

﴿ فصل ﴾ ومن هؤلاء منقارب الفتنة فوقع فيها ولم تنفعه دعوى الصبر والمجاهدة ، والحديث باسناد عن إدريس بن إدريس قال : حضرت بمصر قوما من الصوفية . ولمم غلام أمرد يغنيهم قال : فغلب على رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله ، فقال الغلام لا إله إلا الله فقال أقبل الفر الذي قال لا إله إلا الله. (القسم السادس) قوم لم يقصدوا صحبة المردان وإنما يتوب الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة فيلس إبليسعليهم ويقول لاتمنعوه من الخير ثم يتكرر نظرهم إليه لاعن قصد فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه . وربما وثقواً بدينهم فاستفزهم الشيطان فرماهم إلى أقصى المعاصى كما فعل ببرصيصا. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب وغلطهم

منجهة تعرضهم بالفنزوصحبة من لا يؤمن الفتنة في صحبته .

(القسم السابع) قوم علموا أنصحبة المردان والنظر إليهم لا يجوز غير أنهم لم يصبروا عن ذلك . والجديث بإسنادعن الرازى يقول: قال يوسف ابن الحسين : كل ما رأيتمونى أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن. ولقد عاهدت رني أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثا ففسخها على حسن الحدود وقوام القدود وغنج العيون وما سألني الله معهم عن معصية . وأنشد صريع الغوانى فى معنى ذلك شعراً .

إن ورد الخدود والحدق النجل وما في الثغور من أقحوان واعوجاج الاصداع في ظاهر الخد وما في الصدور من رمان تركتني بين الغوآني صريعاً فلهـــذا أدعى صريع الغواني

قال المصنف رحمه الله: قلت هدذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة فأين عزائم التصوف في حمل النفس على المثناق ثم ظن بحهله أن المعصية هي الفاحشة فقط ولوكان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر إليهم معصبة . فانظر إلى الجهل كف يصنع بأربابه. والحديث بإسناد عن محمد بن عمر أنه قال : حكى لى عن أبى مسلم الخشوعي أنه نظر إلى غلام جميل فأطال . ثم قال سبحان الله ما أهجم طرفى عن مكروه نفسه وأدمنه على سخط سيده وأغراه بما قد نهى عنه وأبهجه بالأمر الذي

قد حزر عنه . لقد نظرت إلى هذا نظراً لا أحسب إلا أنه سيفضحنى عند شجيع من عرفنى فى عرصات القيامة ولقد تركنى نظرى هذا وأنا أستحى من الله تعالى وإن غفر لى ثم صعتى . وبإسناد عن أبى بكر محمد بن عيد يقول : سمعت أبا الحسين النورى يقول : رأيت غلاماً جميلا ببغداد فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون النعال الصرارة ، وتمشون فى الطرقات فقال أحسنت الحشر بالعلم .

وفصل وكل من فاته العلم تخبط فان حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبيطاً . ومن استعمل أدب الشرع في قوله عزوجل وقُل اللّمُوْمِينَ يَغُضُوا مَن أَبْصَرِهِمْ اللّم في البياية ، وقد ورد الشرع بالنهى عن مجالسة المردان وأوصى العلماء بذلك . والحديث بإسناده عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ويُلِينَّة لا تجالسوا أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوارى العوائق . والحديث بإسناده عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ويُلِينَّة فال : لا تملاوا أعينكم من أو لاد الملوك فإن لم فتنة أشد من فتنة العذارى . والحديث بإسناد عن الشعبي قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله ويُلِينَّة وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاة فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهره وقال : كانت خطيئة داود عليه السلام النظر . وعن أبي هريرة عربن الخطاب : ما أبي علي عالم من سبع صارأخوف عليه من غلام أمرد . وقال وبإسناد عن الحسن بن ذكوان أنه قال : لا تجالسوا أو لاد الاغنياء فإن علم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى .

و بإسناد عن محمد بن حمير عن النجيب السرى قال : كان يقال لا يبيت الرجل في بيت مع المرد . و بإسناد عن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال : لانا أخوف على عابد من غلام من سبعين عذرا . وعن أبي على الروز بارى قال : سمعت جنيدا يقول جاءر جل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فقال له

من هذا ، قال ، ابني فقال أحد لانجيء به ممك مرة أخرى فلما قام قال له محد بن عبدالرحمن الحافظ وفي رواية الخطيب نقيل له أيد انتهالشيخ أنه رجل مستور وابنه أفضل منه فقال احد الذي قصدنا اليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم . وباسناد عن أبي بكر المروزي قال : جاء حسن البزاز إلى احمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبدالله يا أباعلى لا تمش مع هـــنا الغلام في طريق فقال له إنه ابن أختى ، قال وإن كان لا يهلك الناس فيك . وباسناد من شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول احذروا هؤلاء الاحداث. وباسناد عن فتحالموصلي آنه قال، صحبت ثلاثين شبخاً كأنوا يعدون من الأبدال كلهم أوصونى عند فراقى لهم اتتىمعاشرة الاحداث.وباسناد عن الحلى أنه يقول نظر سلامالاسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال له ياهذا ابق على جاهك عند الله فإنك لاتزال ذا جاه ما دمت له معظا . وباسناد عن أبي منصور عبد القادر بن طاهر يقول من صحب الآحداث وقع في الاحداث وعن أبي عبدالرحمن السلى، قال قال مظفر القرميسيني من صحب الاحداث على شرط السلامة والنصيحة اداه ذلك إلى البلاء، فبكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة.

وقد كان السلف يبالغون في الاعراض عن المرد. وقد رويناعن رسولياته وتلاية أنه أجلس الشاب الحسن الوجه وراء ظهر مو الحديث باسناد عن عطاء بن مسلم قال كارب سفيان لايدع أمردا يجالسه . وروى إبراهيم بن هانى عن يحيى بن معين قال ما طمع أمر د بصحبتى . ولاحمد بن حنبل قال في طريق . وباسناد عن أبي يعقوب . قال كنا مع أبي نصر بن الحرث فو قفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها فقالت : ياشيخ أين مكان باب حرب . فقال لها هذا الباب الذي يقال له باب حرب ثاطرق الشيخ مارأينا أحسن منه : فسأله فقال ياشيخ أين مكان باب حرب فأطرق الشيخ مارأينا أحسن منه ، فرد عليه الفلام السؤال وغمض عييه فقلنا للغلام تعال إيش تريد فقال باب حرب . فقلنا له هاهو بين بديك فلما غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر فقال باب حرب . فقلنا له هاهو بين بديك فلما غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر

جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها وجاءك غلام فلم تكلمه. فقال: نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال . مع الجارية شيطان ومع الغيلام شيطانان خشيت على نفسى من شيطانيه وباسناد عن عبدالله بن المبارك يقول. دخل سفيان الثورى الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال اخرجوه اخرجوه . فإنى أرى مع كل امرأة شيطانا . ومع كل غلام بضعة عشر شيطاناً . وباسنادعن محد بن احد بن أبي القسم . قال دخلنا على محد بن الحسين صاحب يحيى ن معين وكان يقال انه ما رفع رأسه إلى السياء من منذ أربعين سنة وكان معنا غلام حدث في المجلس بين يديه . فقال له . قم من حداتى فاجلسه من خلفه. وبالناد عن أبي إمامه قال : وكنا عند شيخ يقرى فبتي عنده غلام يقرآ عليه فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال اصبر حتى يفرغ هذا الفلام، وكرهأن يخلومم هذاالغلام.وباسنادعن أبي الروزباري قال قال ل أبوالعباس أحمد المؤدب يا أبا على من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الإنس بالاحداث فقلت له يا سيدي أنت بهم أعرف ، وقد تصحبهم الملامة لي كثير من الأمور فقال همهات قدرأ ينامن كان أقوى إيماناً منهم إذا رأى الحدث قدأ قبل فركفراره من الزحف وإنما ذلك حسب الأوقات التي تغلب الاحوالءلي أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط.

( فصل ) وصحة الاحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بهاالصوفية أخبرنا أبن ناصر عن أبي عبدالرحمن السلى قال سممت أبا بكر الرازى يقول قال يوسف بن الحسين نظرت في آفات الحلق فعرفت من أبن أتو ورأيت آفة الصوفية في صحبة الاحداث ومعاشرة الاضداد وارفاق النسوان وباسناد عن ابن الفرج الرستمي الصوفي يقول رأيت إبليس في النوم فقلت له كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك الينا طريق فقال كيف رأيت مااشتملت به قلو بكم باستماع الفناء ومعاشرة الاحداث وباسناد عن ابن سمعيد الخراز يقول رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية فقلت ، عن ابن سمعيد الخراز يقول رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية فقلت ، تعالى ، فقال ايش أعمل بكم ، أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس ، قال ، فقال ايش أعمل بكم ، أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس ، قالت ماهو ، قال الدنيا ، فلها ولى التفت إلى فقال غيران فيكم لطيفة ، قلت و ماهى ؟

قال ، صحبة الاحداث . قال أبوسعيد وقل من يتخلص منها من الصوفية . ﴿ فصل ﴾ في عقوبة النظر إلى المردان، عن أبي عبداته بن الجلاء قال كنت أنظر الى غلام نصراني حسن الوجه فري أبو عبداته البلخي. فقال إيش وقو فك فقلت . يا عم أما ترى هذه الصورة كف تعذب بالنار. فضرب بيده بين كنني . وقال لتجدن غبها ولوبعد حين . قال فوجدت غبهابعد أربعين سنة أن أنسيت القرآن. وباسناد عن أبي الأديان وقال كنت مع أستاذي وأبى بكر الدقاق فمر حدث فنظرت اليه فرآني أستاذي وأنا أنظر اليه فقال يابي لنجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب فنمت ذات ليلة وأنا مفكرفيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وعن أبى بكر الكتاني قال رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت ما فعل الله بك قال عرض على سيئاتى و قال فعلت كذا وكذا فقلت نعم . ثم فال و فعلت كذا وكذا فاستحييت أن أقره فقلت انى استحى أن أقرفقال انى غفرت لك بما أقررت فكيف عا استحييت فقلت له ماكان ذلك الذنب فقال مرى غلام حسن الوجه فنظرت اليه. وقد روى نحو هذه الحكاية عن أبي عبدالله الزراد انه رؤى فى المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لى كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحد فاستحيبت أن أقر به فوقفى فى العرق حتى سقط لحم وجهى . فقيل له ما الذنب فقال نظر تالى شخص جميل . وقد بلغنا عن أبي يعقوب الطبري انه قال كان معى شاب حسن الوجه يخدمني فجاءني انسان من بغداد صوفي فكان كثير الالتفات الى ذلك الشاب فكنت أجد عليه لذلك فنمت ليلة من الليالى فرأيت رب العزة في المنام فقال يا أبا يعقوب لم لم تنهه وأشار الى البغدادي عن النظر الى الاحداث فوعزتى انى لا أشغل بالاحداث الا من باعدته عن قربي . قال أبويعقوب فانتبت وأنا اضطرب فحكبت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات فغسلناه و دفناه ، واشتغل عليه قلى فر آيته بعدشهر فىالنوم فقلت له ما فعل الله بك قال وبختى حتى خفت أن لا أنجو ثم عفا عنى قلت . إنما مددت النفس يسيراً في هذا الباب لأنه بما تعم به البلوى عند الأكثرين فن أراد الزيادة فيه وفيها يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر فى كتابنا المسمى بذم الهوى . ففيه غاية المراد من جميع ذلك .

# الفهرس

#### رقم الصفحة

|       | البـــاب التاسع :                       |
|-------|-----------------------------------------|
| ۱۷۳   | في تلبيسه على الزهاد والعباد            |
|       |                                         |
|       | البساب العاشر:                          |
| ١٨٧   | في تلبيسه على الصوفية                   |
| ۱۹۷   | ذكر تليسه في السماع وغيره               |
| ١.٢   | ذكر تلبيسه على الصوفية في الطهارة       |
| ۲.۳   | ذكر تلبيسه على الصوفية في المساكن       |
| ۲.٤   | ذكر تلبيسه في الخروج عن الأموال         |
| 412   | ذكر تلبيسه في لباسهم                    |
|       | ذكر تليسه في مطاعمهم ومشاربهم           |
|       | ذكر تلبيسه في الأفعال                   |
| 7 2 7 | ذكر أحاديث تبين خطأهم في أفعالهم        |
| 40.   | ذكر تلبيسه على الصوفية في السماع والرقص |
| 409   | ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح     |

### رقم الصفحة

| 770          | ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سمامح الغناء                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>۲ ۷ ۸</b> | ذكر تلبيسه على الصوفية في الوجددكر تلبيسه على الصوفية في الوجد |
| 797          | دكر تلبيسه على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث                 |



## رقم الايداع ٢٤٣/٨٢٤٣

مطابع الأوفست بشركة الإعلاناست الشرقية



المركز الرئيسى: ٣ ميدان عرابي/بالتونيقية ت ١٥/٧٦٢٧٥١ و المركز الرئيسي : ٣ ميدان عرابي/بالتونيقية ت ١٥/٧٦٢٧٥١ و المركز ال

مطابع الأوفست بشركتر الاعلاناسة الشرقية الثمن ٥٠٠ قرش